## الدكنورعب الرحمريا فت الباشا



# صورم جياة الصحابيات

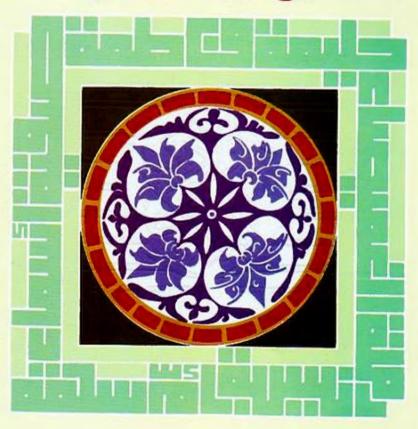



## الكورعبالح زراف الساشا

الطبعة الأولئ ١٤١٧هـ ١٩٩٦م



#### جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى

إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة المؤلف فقط دون سواهم، ولا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب كلياً أو جزئياً أو خزنه في أي نظام لحزن المعلومات واسترجاعها، أو نقله على أي هيئة أو بأية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاً، أو الترجمة لأي لغة أخرى، أو تحويله إلى عمل إذاعي أو مرثي، أو غيرهما، إلا بإذن كتابي من أصحاب الحق الشرعي ... ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مؤلفه كمرجع دراسي، كما يمكن الاقتباس منه وذكره كمرجع.

(ودار الأدب الإسلامي) بصفتها المخول الوحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ـ رحمه الله ـ تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشروعة .

#### الفهرسة في النشر

۲۲۹ / ع ٠ ص

عبد الرحمن رأفت الباشا (١٩٢٠ – ١٩٨٦م)

صور من حياة الصحابيات \_ [ليماسول]: دار الأدب الإسلامي ، ١٤١٧ه [ ١٩٩٦م]

١٢٧ ص ١ ٢ ١ سم .

رقم الإيداع: ١٩٩٦/٢٩٩١م

الإعداد الفني والجمع التصويري بدار الأدب الإسلامي

## دار الأدب الإسلامي

شركة ذأت مسئولية محدودة

ليماسول ـ ص.ب: ٣١١٠ قبرص القاهرة ـ ص.ب ٨١

هاتف: ٣٦٩٣٣٦ - ٥ - ٣٥٧ بريد بانوراما ١١٨١١ ج.م.ع

فاكس: ٣٦٩٣٣٦ - ٥ - ٣٥٧ ماتف: ٢٦٦٠١٦٤ - ٢٠٢

## في هذا الكتاب

| حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|---------------------------------------------|
| صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ٢١      |
| فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ                      |
| أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ٢٠٠٠٠٠٠       |
| نَسِيبَةُ المَازِنِيَّةُ                    |
| رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي شُفْيَانَ ٢٩          |
| الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ ٥٥ ٩٥        |
| أُمُّ سَلَمَةًأُمُّ سَلَمَةً                |



## حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ

### أُمُّ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَلِيُّكُ مِنَ الرَّضَاعِ

هَذِهِ السَّيِّدَةُ الرَّصَانُ الرَّزَانُ أَثِيرَةٌ لَدَّىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ... عَزِيزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنِ ...

فَمِنْ ثَذْيَيْهَا الطَاهِرَيْنِ رَضَعَ الغُلَامُ السَّعِيدُ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَعَلَىٰ صَدْرِهَا المُفْعَم بِالمَحَبَّةِ غَفَا ...

وَفِي حِجْرِهَا الطَّافِحِ بِالحَنَانِ دَرَجَ ...

وَمِنْ فَصَاحَتِهَا وَفَصَاحَةِ قَوْمِهَا بَنِي «سَعْدِ» نَهَلَ...

فَكَانَ مِنْ أَثِيَنِ الأَثْيِنَاءِ<sup>(١)</sup> كَلَاماً ...

<sup>(</sup>١) الأَنْيِنَاء: جمع بيِّن، وهو ما يفصح عن كلامه بأحسن التبيين.

وَأَفْصَح الفُصَحَاءِ نُطْقاً .

إِنَّهَا السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ أُمُّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ مِنَ الرَّضَاعِ.

\* \* \*

وَلْإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ السَّعْدِيَّةِ لِلطَّفْلِ المُبَارَكِ الَّذِي مَلاَّ الدُّنْيَا بِرًّا وَمَرْحَمَةً ...

وَأَثْرَعَهَا خَيْراً وَهَدْياً ...

وَزَانَهَا خُلُقاً وَفَصْلاً ...

قِصَّةٌ مِنْ رَواثِعِ القِصَصِ، حَكَثْهَا حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ بِبَيَانِهَا المُشْرِقِ الأَنِيقِ الجَذَّابِ ...

وَأُسْلُوبِهَا المُتَأَلُّقِ الرَّشِيقِ المُمْتِعِ.

فَتَعَالَوْا نَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ...

فَخَبَرُهَا عَنِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْكُ مِنْ رَوَاثِعِ الأَخْبَارِ .

\* \* \*

قَالَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ :

خَرَجْتُ مِنْ مَنَازِلِنَا أَنَا وَزَوْجِي وَاثِنَّ لَنَا صَغِيرٌ<sup>(۱)</sup> نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ<sup>(۲)</sup> فِي مَكَّةً ، وَكَانَ مَعَنَا نِسْوَةٌ مِنْ قَوْمِي بَنْي « سَعْدِ » قَدْ خَرَجْنَ لِمِثْلِ مَا خَرَجْتُ إِلَيْهِ .

وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ قَاحِلَةٍ مُجْدِبَةٍ<sup>(٣)</sup>...

أَيْيَسَتِ الزَّرْعَ ...

وَأَهْلَكَتِ الضَّرْعَ فَلَمْ تُبْتِي لَنَا شَيْعًا .

وَكَانَ مَعَنَا دَابَّتَانِ عَجْفَاوَانِ<sup>(٤)</sup> مُسِنَّتَانِ لَا تَرْشَحَانِ<sup>(٥)</sup> بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنِ فَرَكِبْتُ أَنَا وَغُلَامِي الصَّغِيرُ إِحْدَاهُمَا...

أَمَّا زَوْجِي فَرْكِبَ الأُخْرَىٰ ، وَكَانَتْ نَاقَتُهُ أَكْبَرُ سِنَّا وَأَشَدَّ هُزَالاً .

<sup>(</sup>١) زوجها: هو الحَارِث بْن عَبْد العزلى السَّقْدِي ويكنلى بأبي كبشة، أما ابنها: فاسمه عَبْد الله.

<sup>(</sup>٢) نَلْتَمس الرُّضِعاء: نبحث عن المولودين الجدد .

<sup>(</sup>٣) مُجْدِية: لَا مطر فيها ولَا نبات.

<sup>(</sup>٤) العَجْف: الهزال.

<sup>(</sup>٥) لَا ترشحان: لَا تقطر ضروعها بقطرة لبن.

وَكُنَّا ـ وَاللَّهِ ـ مَا نَنَامُ لَحْظَةً فِي لَيْلِنَا كُلِّهِ لِشِدَّةِ بُكَاءِ طِفْلِنَا مِنَ الجُوعِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِيَ مَا يُغْنِيهِ ...

وَلَمْ يَكُنْ فِي ضِرْعَيْ نَاقَتِنَا مَا يُغَذِّيهِ ...

وَلَقَدْ أَبْطَأْنَا بِالرَّكْبِ بِسَبَبِ هُزَالِ أَتَانِنَا<sup>(١)</sup> وَضَعْفِهِا فَضَحِرَ رِفَاقُنَا مِنَّا ...

وَشَقَّ عَلَيْهِمُ السُّفَرُ بِسَبَيِنَا .

فَلَمَّا بَلَغْنَا مَكَّةَ وَبَحَثْنَا عَنِ الرُّضَعَاءِ وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ بِالحُسْبَانِ ... ذَلِكَ أَنَّه لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَعُرِضَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ الصَّغِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ...

فَكُنَّا نَأْبَاهُ لِأَنَّهُ يَتِيمٌ ، وَكُنَّا نَقُولُ:

مَا عَسَىٰ أَنْ تَنْفَعَنَا أُمُّ صَبِيٌّ لَا أَبَ لَهُ ؟!

وَمَا عَسَىٰي أَنْ يَصْنَعَ لَنَا جَدُّهُ ؟!

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْنَا غَيْرُ يَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ حَتَّىٰ ظَفِرَتْ

<sup>(</sup>١) الأتان: هي أنثلي الحمار.

كُلُّ امْرَأَةٍ مَعَنَا بِوَاحِدِ مِنَ الرُّضَعَاءِ... أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَظْفَرْ بِأَحَدِ ... فَلَمَّا أَزْمَعْنَا الرَّحِيلَ قُلْتُ لِزَوْجِي:

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ مَنَازِلَنَا وَأَلْقَىٰ بَنِي قَوْمِنَا خَاوِيَةَ الْوِفَاضِ<sup>(١)</sup> دُونَ أَنْ آخُذَ رَضِيعاً فَلَيْسَ فِي صُويْحِبَاتِي امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَضِيعً.

وَاللَّهِ لَأَذْهَبَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ اليَتِيمِ ، وَلَآنُحُذَنَّهُ .

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا:

لَا بَأْسَ عَلَيْكِ ، خُذِيهِ فَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أُمِّهِ وَأَخَذْتُهُ ...

وَوَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَىٰ أَخْذِهِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ غُلَاماً سِوَاهُ .

#### \* \* \*

فَلَمَّا رَجَعْتُ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِي وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي،

<sup>(</sup>١) خَاوِيَة الوِفَاض: الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحلى لتلقى الطحين، وخالية الوفاض كناية عن الحاجة الشديدة، والإفلاس التام.

وَأَلْقَمْتُهُ ثَدْيِي، فَدَرَّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُدِرَّ بَعْدَ أَنْ كِدِرَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَاوِياً خَالِياً ...

فَشَرِبَ الغُلَامُ حَتَّىٰ رَوِيَ

ثُمَّ شَرِبَ أَخُوهُ حَتَّىٰ رَوِيَ أَيْضًا ، ثُمَّ نَامَا ...

فَاضْجَعْتُ أَنَا وَزَوْجِي إِلَىٰ جَانِبهِمِا لِنَنَامَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا لَا نَحْظَىٰ بِالنَّوْمِ إِلَّا غِرَاراً (١) بِسَبَبِ صَبِيِّنَا الصَّغِيرِ.

ثُمَّ حَانَتْ مِنْ زَوْجِي الْتِفَاتَةُ إِلَىٰ نَاقَتِنَا المُسِنَّةِ العَجْفَاء ...

فَإِذَا ضَوْعَاهَا حَافِلَانِ مُمْتَلِقَانِ ...

فَقَامَ إِلَيْهَا دَهِشاً ، وَهُوَ لَا يُصَدِّقُ عَيْنَيْهِ وَحَلَبَ مِنْهَا وَشَرِبَ .

ثُمَّ حَلَبَ لِي فَشَرِبْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ امْتَلَأْنَا رِيَّا وَشِبَعاً . وَبِثْنَا فِي خَيْرِ لَيْلَةٍ .

<sup>(</sup>١) غِرَاراً: قليلاً.

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ لِي زَوْجِي:

أَتَذْرِينَ يَا حَلِيمَةُ أَنَّكِ قَدْ ظَفِرْتِ بِطِفْلِ مُبَارَكِ ؟! فَقُلْتُ لَهُ:

إِنَّهُ لَكَذَلِكَ وَإِنِّي لَأَرْجُو مِنْهُ خَيْراً كَثِيراً .

\* \* \*

ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ فَرَكِبْتُ أَتَانَنَا المُسِنَّةَ ...

وَحَمَلْتُهُ مَعِي عَلَيْهَا ؛ فَمَضَتْ نَشِيطَةً تَتَقَدَّمُ دَوَابٌ القَوْمِ جَمِيعاً حَتَّىٰ مَا يَلْحَقُ بِهَا أَيٌّ مِنْ دَوَابُهِمْ .

فَجَعَلَتْ صَوَاحِبِي يَقُلْنَ لِي :

وَيْحَكِ يَا ابْنَةَ أَبِي ذُؤَيْبِ، تَمَهَّلِي عَلَيْنَا...

أَلَيْسَتْ هَذِهِ أَتَانَكِ المُسِنَّةِ الَّتِي خَرَجْتُمْ عَلَيْهَا ؟!!

فَأَقُولُ لَهُنَّ : بَلَىٰ ... وَاللَّهِ إِنَّهَا هِيَ .

فَيَقُلْنَ: وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأْناً.

ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا فِي بِلَادِ بَنِي (سَعْدٍ)، وَمَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أَشَدُ قَحْطًا مِنْهَا وَلَا أَقْسَىٰ جَدْبًا.

لَكِنَّ غَنَمَنَا جَعَلَتْ تَغْدُو إِلَيْهَا مَعَ كُلِّ صَبَاحٍ فَتَرْعَىٰ فِيهَا ثُمَّ تَعُودُ مَعَ المَسَاءِ ...

فَتَحْلِبُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَحْلِبَ ، وَنَشْرَبُ مِنْ لَبَيْهَا مَا طَابَ لَنَا أَنْ نَشْرَبَ وَمَا يَحْلِبُ أَحُدٌ غَيْرُنَا مِنْ غَنَمِهِ فَطْرَةً .

فَجَعَلَ بَنُو قَوْمِي يَقُولُونَ لِرُعْيَانِهِمْ:

وَيْلَكُمْ ... اسْرَمُوا بِغَنَمِكُمْ حَيْثُ يَسْرَمُ رَاعِي بِنْتِ أَبِي ذُوَّيْتٍ .

فَصَارُوا يَسْرَجُونَ بِأَغْنَامِهِمْ وَرَاءَ غَنَمِنَا ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُودُونَ بِهَا وَهِيَ جَائِعَةٌ مَا تَرْشَحُ لَهُمْ بِقَطْرَةٍ .

وَلَمْ نَزَلْ نَتَلَقَّىٰ مِنْ اللَّهِ البَرَكَةَ وَالخَيْرَ حَتَّىٰ انْقَضَتْ سَنَتَا رَضَاعِ الصَّبِيِّ ...

وَتُمَّ فِطَامُهُ ...

وَكَانَ خِلَالَ عَامَيْهِ هَذَيْنِ يَنْمُو نُمُوًّا لَا يُشْبِهُ نُـمُوَّ نُرَانِهِ ...

فَهُوَ مَا كَادَ يُتِيمُ سِنتَيْهِ عِنْدَنَا حَتَّلَى غَدَا غُلَاماً قَوِيًّا مُكْتَملاً.

#### \* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ قَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ، وَنَحْنُ أَحْرَصُ مَا نَكُونُ عَلَىٰ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَبَقَائِهِ فِينَا لِمَا كُنَّا نَرَىٰ فِي بَرَكَتِهِ، فَلَمَّا لَقِيتُ أُمَّهُ طَمْأَنْتُهَا عَلَيْهِ وَقُلْتُ:

لَيْتَكِ تَتَرُكِينَ بُنَيِّ عِنْدِي حَتَّىٰ يَزْدَادَ فَتُوَّةً وَقُوَّةً ... فَإِنِّى أَخْشَىٰ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةً ...

وَلَمْ أَزَلْ بِهَا أُثْنِعُهَا وَأُرَغِّبُهَا حَتَّىٰ رَدَّتُهُ مَعَنَا ...

فَرَجَعْنَا بِهِ فَرِحِينَ مُسْتَبْشَرِينَ.

#### \* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَقْدَمِ الغُلَامِ مَعْنَا غَيْرَ أَشْهُرٍ مَعْدَا خَيْرَ أَشْهُرٍ مَعْدُودَاتٍ حَتَّىٰ وَقَعَ لَهُ أَمْرٌ أَخَافَنَا ... وَأَقْلَقَنَا ...

وَهَزُّنَا هَزًّا.

فَلَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ صَبَاحٍ مَعَ أَخِيهِ فِي غُنَيْمَاتِ لَنَا يَرْعِيَانِهَا خَلْفَ بُيُوتِنَا ؛ فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَيْنَا أَخُوهُ يَعْدُو ، وَقَالَ :

الَحَقَا بِأُخِي القُرَشِيِّ، فَقَدْ أَخَذَهُ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَاهُ ...

وَشَقًّا بَطْنَهُ ...

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَزَوْجِي نَغْدُو نَحْوَ الغُلَامِ، فَوَجَدْنَاهُ مُنْتَقِعَ الوَجْهِ<sup>(١)</sup> مُرْتَجِفاً ...

فَالْتَزَمَهُ زَوْجِي، وَضَمَمْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ...

وَقُلْتُ لَهُ: مَالَكَ يَا بُنَيِّ ؟!!

فَقَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَانِي، وَشَقًّا بَطْنِي، وَالْتَمَسَا شَيْعًا فِيهِ، لَا أَدْرِي مَا هُوَ ثُمَّ خَلَّيَانِي، وَمَضَيَا.

فَرَجَعْنَا بِالغُلَامِ مُضْطَرِيَيْنِ خَائِفَيْنِ.

<sup>(</sup>١) مُثْنَقِع الوَّجْه: انتفع وجهه أي تغير لونه.

فَلَمَّا بَلَغْنَا خِبَاءَنَا الْتَفَتَ إِلَيَّ زَوْجِي وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ :

إِنِّي لَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُون هَذَا الغُلَامُ المُبَارَكُ قَدْ أُصِيبَ بِأَمْرٍ لَا قِبَلَ لَنَا بِرَدِّهِ ...

فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ ، فَإِنَّهُمْ أَقْدَرُ مِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ .

#### \* \* \*

فَاحْتَمَلْنَا الغُلَامَ وَمَضَيْنَا بِهِ حَتَّىٰ بِلَغْنَا مَکَّةَ ، وَدَخَلْنَا يَئِتَ أُمِّهِ ، فَلَمَّا رَأَتْنَا حَدَّقَتْ فِي وَجْهِ وَلَدِهَا ، ثُمَّ بَادَرَتْنِي قَائِلَةً :

مَا أَقْدَمَكِ بِمُحَمَّدِ يَا حَلِيمَةُ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ ؟! شَدِيدَةَ الرَّغْبَةِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَكِ ؟

فَقُلْتُ : لَقَدْ قَوِيَ عُودُهُ ...

وَاكْتَمَلَتْ فَتُوَّتُهُ ...

وَقَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ نَحْوَهُ ، وَتَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ ؛ فَأَدَّيْتُهُ إِلَيْكِ ...

فَقَالَتْ: اصْدُقِينِي الخَبَرَ فَمَا أَنْتِ بِالَّتِي تَرْغَبُ<sup>(١)</sup> عَنِ الصَّبِيِّ لِهَذَا الَّذِي ذَكَرْتِهِ ...

ثُمَّ مَازَالَتْ تُلِحُ عَلَيَّ وَلَمْ تَدَعْنِي حَتَّىٰ أَخْبَوْتُهَا بِمَا وَقَعَ لَهُ ، فَهَدَأَتْ ثُمَّ قَالَتْ :

وَهَلْ تَخَوَّفْتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ يَا حَلِيمَةُ ؟

فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَتْ: كَلًّا ، وَاللَّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ ...

وَإِنَّ لِابْنِي لَشَأْنًا ... فَهَلْ أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ ؟

فَقُلْتُ: بَلَىٰ ...

قَالَتْ: رَأَيْتُ ـ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ ـ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ بُصْرَىٰ مِنْ أَرْضِ الشَّام ...

ثُمَّ إِنِّي حِينَ وَلَدْتُهُ نَزَلَ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَىٰ الأَرْضِ، رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ...

ثُمَّ قَالَتْ دَعِيهِ عَنْكِ، وَانْطَلِقِي رَاشِدَةً ...

<sup>(</sup>١) ترغب عنه: تزهد به ولًا تريده.

وَجُزِيتِ عَنَّا وَعَنْهُ خَيْراً.

فَمَضَيْتُ أَنَا وَزَوْجِي مَحْزُونَيْنِ أَشَدَّ الحُوْنِ عَلَىٰ فِرَاقِهِ ... وَلَمْ يَكُنْ غُلَامُنَا بِأَقَلَّ مِنَّا مُحُوْناً عَلَيْهِ ، وَأَسَى وَلَوْعَةً عَلَىٰ فُرَاقِهِ .

#### \* \* \*

وَبَعْدُ ... فَلَقَدْ عَاشَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ حَتَّىٰ بَلَغَتْ مِنَ الكِبَرِ عِتِيًّا (١)...

ثُمَّ رَأَتِ الطَّفْلَ اليَتِيمَ الَّذِي أَرْضَعَنْهُ ، قَدْ غَدَا لِلْعَرَبِ سَيِّداً ... وِلِلْإِنْسَانِيَّةِ مُرْشِداً ... وَلِلْبَشَرِيَّةِ نَبِيًّا ...

وَلَقَدْ وَفَدَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ آمَنَتْ بِهِ وَصَدَّقَتْ بِالكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ...

فَمَا إِنْ رَآهَا حَتَّىٰ اسْتَطَارَ بِهَا سُرُوراً، وَطَفِقَ يَقُولُ: (أُمِّى ... أُمِّى ...)

ثُمَّ خَلَعَ لَهَا رِدَاءَهُ ، وَبَسَطَهُ تَحْتَهَا ، وَأَكْرَمَ وِفَادَتَهَا

<sup>(</sup>١) عِينًا: جاوز الحد في العمر.

أَبْلَغَ الإِكْرَامِ وَعُيُونُ الصَّحَابَةِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَيْهَا فِي غَبْطَةٍ وَإِلَيْهَا فِي غَبْطَةٍ وِإِجْلَالٍ...

\* \* \*

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ البَرِّ الوَفِيِّ ...

صَاحِبِ الخُلُقِ الكَرِيمِ...

وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَىٰ السَّيِّدَةِ حَلِيمَةِ السَّعْدِيَّةِ ...

ظِفْرِ (١) النَّبِيِّ العَظِيمِ عَيْلِكُهُ (\*)...

<sup>(</sup>١) الظِفْر: هي المرضعة غير الأم.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار خليمة السَّعْدِيَّة انظر:

١ - تاريخ الطبري: ٩٧٠/٢ وانظر الفهارس في العاشر.

٢ - الطبقات الكبرى: ١/١١٠، ١٥١ و٤/٥٠.

٣ - حياة الصحابة: انظر الفهارس في الرابع.

٤ - الاسيتعاب (عَلَىٰ هامش الإصابة): ٢٧٠./٤.

السير لابن هشام: انظر الفهارس.

٦ - الإصابة في تمييز الصحابة: ٢٧٤/٤ (الترجمة) ٢٩٩.

٧ - أعلام النساء لكحالة: ١/ ٢٩٠٠. ١٠ أشد الغابة: ٧/٧٠.

٨ - صفوة الصفوة: ١/٧٥. ١١ - دلائل النبوة: ١١١٠.

۹ - ابن کثیر: ۲۷۳/۲. ۱۲ - انجبر: ۱۳۰، ۱۳۰.

# صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ

﴿ صَفِيَّةُ أَوُّلُ الْمَرَأَةِ مُسْلِمَةٍ
 قَتَلَتْ مُشْرِكاً دِفَاعاً عَنْ دِينِ اللَّهِ ﴾

مَنْ هَذِهِ السَّيِّدَةُ الجَزْلَةُ الرَّزَانُ (١) الَّتِي كَانَ يَحْسُبُ لَهَا الرِّجَالُ أَلْفَ حِسَابٍ ؟ .

مَنْ هَذِهِ الصَّحَابِيَّةُ البَاسِلَةُ الَّتِي كَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ مُشْرِكًا فِي الإِسْلَامِ ؟ ...

مَنْ هَذِهِ المَرْأَةُ الحَازِمَةُ الَّتِي أَنْشَأَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أَوَّلَ فَارِسٍ سَلَّ سَيْفاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ...

إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهاشِمِيَّةُ القُرَشِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً .

<sup>(</sup>١) الجزلة: الأصيلة الرأي، والؤزان: الرصية الرزينة.

اكْتَنَفَ المَجْدُ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ مِنْ كُلِّ بَحانِبٍ:

فَأَبُوهَا ، عَبْدُ المُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ جَدُّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ وَزَعِيمُ قُرَيْشِ وَسَيِّدُهَا المُطَاعُ .

وَأَمْهَا ، هَالَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ آمِنَةً بِنْتِ وَهْبٍ وَالِدَةِ الرَّسُولِ عَلِيلَةٍ .

وَزَوْمِجُهَا الأَوَّلُ ، الحَارِثُ بْنُ حَوْبٍ أَنُحُو أَبِي سُفْيَانَ ابْنِ حَوْبٍ زَعِيمٍ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ ، وَقَدْ تُوفِّيَ عَنْهَا .

وَزَوْجُهَا الثَّانِي ، العَوَّامُ بْنُ خُوَيْلِدِ أَخُو خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَأُولَىٰ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ فِي الإِسْلَامِ .

وَابْنُهَا ، الزَّيْوُ بْنُ العَوَّامِ حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ . أَفَبَعْدَ هَذَا الشَّرَفِ شَرَفٌ تَطْمَحُ إِلَيْهِ النَّفُوسُ غَيْرَ شَرَفِ الإِيمَانِ ١٢.

لَقَدْ تُونِّي عَنْهَا زَوْجُهَا العَوَّامُ بْنُ خُوَيْلِدٍ وَتَرَكَ لَهَا طِفْلاً صَغِيراً هُوَ ابْنُهَا ﴿ الزُّيَيْرُ ﴾ فَنَشَّأَتُهُ عَلَىٰ الخُشُونَةِ وَالبَّأْسِ ...

وَرَبُّتُهُ عَلَىٰ الفُرُوسِيَّةِ وَالحَرْبِ ...

وَجَعَلَتْ لَعِبَهُ فِي بَرْيِ السُّهَامِ وَإِصْلَاحِ القِسِيُّ .

وَدَأَبَتْ عَلَىٰ أَنْ تَقْذِفَهُ فِي كُلِّ مَخُوفَةٍ (١)، وَتُقْحِمَهُ (٢) فِي كُلِّ خَطَرٍ ...

فَإِذَا رَأَتُهُ أَحْجَمَ أَوْ تَرَدَّدَ ضَرَبَتُهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً ، حَتَّىٰ إِنَّهَا عُويَبَتْ فَإِلَا عَلَى اللهِ عَنْ فَإِلَا عَلَى اللهِ عَنْ فَإِلَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

مَا هَكَذَا يُضْرَبُ الوَلَدُ... إِنَّكِ تَضْرِيِينَهُ ضَرْبَ مُبْغِضَةٍ لَا ضَرْبَ أُمُّ ؛ فَارْتَجَزَتْ (٣) قَائِلَةً :

مَنْ قَالَ قَدْ أَبْغَضْتُهُ فَقَدْ كَذَبْ

<sup>(</sup>١) مخوفة : موقف يُخافُ منه .

<sup>(</sup>٢) تُقحِمه: تدنيعه وتدخله.

<sup>(</sup>٣) ارتجزت : قَالَت شَعراً عَلَىٰ بحر الرَّجزِ.

وَإِنَّـمَا أَضْرِبُهُ لِكَيْ يَلِبْ(١) وَيَهْزِمَ الجَيْشُ وَيَأْتِي بِالسَّلَبْ

وَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَأَرْسَلَهُ نَدِيرً الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَأَرْسَلَهُ نَذِيرًا وَبَشِيراً لِلنَّاسِ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يِبْدَأَ بِذَوِي قُرْبَاهُ جَمَعَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ ... نِسَاءَهُمْ وَرِجَالَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَصِغَارَهُمْ، وَخَاطَبَهُمْ قَائِلاً:

(يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا).

ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَحَضَّهُمْ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ بِرِسَالَتِهِ ...

فَأَقْبَلَ عَلَىٰ النُّورِ الإِلَهِيِّ مِنْهُمْ مَنْ أَقْبَلَ ، وَأَعْرَضَ عَنْ سَنَاهُ (٢) مَنْ أَعْرَضَ ؛ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي

<sup>(</sup>١) يلِب: يصبح لبيباً، واللبيب الذكي العاقل.

<sup>(</sup>٢) سناه: ضياؤه.

الرَّعِيلِ الأُوَّلِ<sup>(١)</sup> مِنَ المُؤْمِنِينَ المُصَدِّقِينَ ... عِنْدَ ذَلِكَ جَمَعَتْ صَفِيَّةُ المَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ: سُؤدَدَ الحسب، وَعِزَّ الإِسْلَام .

#### \* \* \*

انْضَمَّتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ إِلَىٰ مَوْكِبِ النَّورِ هِيَ وَفَتَاهَا الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ ، وَعَانَتْ مَا عَانَاهُ الْمُسْلِمُونَ السَّابِقُونَ مِنْ بَأْسِ قُرَيْشِ وَعَنْتِهَا وَطُغْيَانِهَا .

فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ وَالمُؤْمِنِينَ مَعَهُ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ خَلَّفَتِ السَّيِّدَةُ الهاشِمِيَّةُ وَرَاءَهَا مَكَّةَ بِكُلِّ مَا لَهَا المَدِينَةِ خَلَّفَتِ السَّيِّدَةُ الهاشِمِيَّةُ وَرَاءَهَا مَكَّةَ بِكُلِّ مَا لَهَا فِيهَا مِنْ طُيُوبِ الدِّيْوَ الدِّينَةِ ، وَضُرُوبِ المَفَاخِرِ وَالمَآثِرِ فِيهَا مِنْ طُيُوبِ الذِّينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ وَيَمَّمَتْ وَجْهَهَا شَطْرَ المَدِينَةِ ، مُهَاجِرَةً بِدِينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولُه .

#### \* \* \*

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ السَّيِّدَةَ العَظِيمَةَ كَانَتْ يَوْمَثِيدٍ تَخْطُو نَحُو السِّيِّينَ مِنْ عُمُرِهَا المَدِيدِ الحَافِلِ...

فَقَدْ كَانَ لَهَا فِي مَيَادِينِ الجِهَادِ مَوَاقِفُ مَا يَزَالُ

<sup>(</sup>١) الرَّعيل الأَوَّل: الفوج الأول.

يَذْكُرُهَا التَّارِيخُ بِلِسَانٍ نَدِيٍّ بِالإِعْجَابِ رَطِيبِ بِالثَّنَاءِ، وَحَسْبُنَا مِنْ هَذِهِ المَوَاقِفِ مَشْهَدَانِ اثْنَانِ:

كَانَ أَوْلُهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ ...

وَثَانِيهِمَا يَوْمَ الخَنْدَقِ .

\* \* \*

أُمَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي «أُمُدِ» فَهُوَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ فِي ثُلَّةٍ (١) مِنَ النِّسَاءِ جِهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَجَعَلَتْ تَنْقُلُ المَاءَ، وَتَرْوِي العِطَاشَ، وَتَبْرِي السِّهَامَ، وَتُصْلِحُ القِسِيَّ<sup>(٢)</sup>.

وَكَانَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ غَرَضٌ آخَرُ هُوَ أَنْ تَرْقُبَ المَعْرَكَةَ بِمَشاعِرِهَا كُلِّهَا ...

وَلَا غَرُو<sup>(٣)</sup> فَقَدْ كَانَ فِي سَاحَتِهَا ابْنُ أَخِيهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِةٍ ...

<sup>(</sup>١) ثلة: طائفة.

<sup>(</sup>٢) القِسِيُّ : جِمع قوسٍ وهو آلة الحرب يُزمَىٰ بها بالسُّهام.

<sup>(</sup>٣) لَا غَرُو: لَا عَجِبُ.

وَأَخُوهَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ<sup>(۱)</sup> أَسَدُ اللَّهِ ... وَابْنُهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ<sup>(۲)</sup> نَبِيِّ اللَّهِ عَلِيْكِ ... وَابْنُهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ (۲) نَبِيِّ اللَّهِ عَلِيْكِ ... وَفِي المَعْرَكَة ـ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ \_ مَصِيرُ الإِسْلَامِ الَّذِي اعْتَنَقَتْهُ رَاغِبَةً ...

وَهَاجَرَتْ فِي سَبِيلِهِ مُحْتَسِبَةً ...

وَأَبْصَرَتْ مِنْ خِلَالِهِ طَرِيقَ الجَنَّةِ .

\* \* \*

وَلَمَّا رَأَتِ الْمُسْلِمِينَ يَنْكَشِفُونَ (٣) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّالِيَّةِ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ ...

وَوَجَدَتِ المُشْرِكِينَ يُوشِكُونَ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَيَقْضُوا عَلَيْهِ ؛ طَرَحَتْ سِقَاءَهَا أَرْضاً ...

وَهَبَّتْ كَاللَّبُؤَةِ (<sup>٤)</sup> الَّتِي هُوجِمَ أَشْبَالُهَا وَانْتَزَعَتْ مِنْ

 <sup>(</sup>١) حمزة بن عبد المطلب: انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة اللمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) الحواري: الناصِر، وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم.

<sup>(</sup>٣) ينكشفون: يتفرقون. ﴿ وَ اللَّبُوةَ: أَنْنَى الأَسْدُ.

يَدِ أَحَدِ المُنْهَزِمِينَ رُمْحَهُ ، وَمَضَتْ تَشُقُّ بِهِ الصُّفُوفَ ، وَتَوْأَرُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَائِلَةً :

وَيْحَكُمْ ، أَنْهَزَمْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟!!

فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُقْبِلَةً خَشِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَرَىٰ أَخَاهَا حَمْزَةَ وَهُوَ صَرِيعٌ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ أَبْشَعَ تَمْثِيلٍ<sup>(١)</sup> فَأَشَارَ إِلَىٰ اثْنِهَا الزُّبَيْرِ قَائِلاً:

(المَوْأَةَ يَا زُبَيْرُ ... المَوْأَةَ يَا زُبَيْرُ ...) .

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا الزُّبَيْرُ وَقَالَ :

يَا أُمَّهُ إِلَيْكِ ... إِلَيْكِ يَا أُمَّهُ (٢).

فَقَالَتْ: تَنَجَّ لَا أُمَّ لَكَ.

فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُوكِ أَنْ تَرْجِعِي ...

فَقَالَتْ : وَلِمَ ؟! إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ مُثْلَ بِأَخِي ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) التمثيل: تشويه جَسَدِ المِيت.

<sup>(</sup>٢) إليك يا أمَّه : ابتعدي يا أمَّاه .

فَقَالَ لُهُ الرَّسُولُ عَلِيْكِهِ: (خَلِّ سَبِيلَهَا يَا زُيَيْرُ)؛ فَخَلَّىٰ سَبِيلَهَا.

#### \* \* \*

وَلَمَّا وَضَعَتِ المَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا ... وَقَفَتْ صَفِيَّةُ عَلَىٰ أَخِيهَا حَمْزَةَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بُقِرَ<sup>(۱)</sup> بَطْنُهُ ، وَأُخْرِجَتْ كَيْدُهُ ، وَجُدِعَ أَنْفُهُ<sup>(۲)</sup> ، وَصُلِمَتْ أُذُنَاهُ<sup>(۳)</sup> ، وَشُوَّة وَجُهُهُ ، فَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ :

إِنَّ ذَلِكَ فِي اللَّهِ ...

لَقَدْ رَضِيتُ بِقَضَاءِ اللَّهِ.

وَاللَّهِ لَأَصْبِرَنَّ ، وَلَأَحْتَسِبَنَّ ( ٤ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

\* \* \*

كَانَ ذَلِكَ مَوْقِفَ صَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَوْمَ (أُحُدِ»...

<sup>(</sup>١) بُقِرَ بطَبُّه : شُقُّ بطنُّه .

<sup>(</sup>٢) مُجدع أنفه: قطع أنفه. (٣) صُلِمَتْ أذناه: قطعت أذناه.

<sup>(</sup>٤) لأَحْتَسِبَنَّ: لأَجعلن ذلك المصاب في الله ولأطلبنَّ الأج عَلَته منه.

أُمَّا مَوْقِفُهَا يَوْمَ ( الخَنْدَقِ ) فَلَهُ قِطَّةٌ مُثِيرَةٌ سُدَاهَا الدَّهَاءُ وَالذَّكَاءُ وَلُحْمَتُهَا (١)، البَسَالَةُ وَالحَرْمُ ...

فَإِلَيْكَ<sup>(٢)</sup> خَبْرَهَا كَمَا وَعَنْهُ كُتُبُ التَّارِيخِ .

#### \* \* \*

لَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَزَمَ عَلَىٰ غَرْوَةٍ مِنَ الغَزَوَاتِ أَنْ يَضَعَ النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَ فِي الحُصُونِ خَشْيَةً أَنْ يَغْدِرَ بِالمَدِينَةِ غَادِرٌ فِي غَيْبَةٍ حُمَاتِهَا.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ جَعَلَ نِسَاءَهُ وَعَمَّتَهَ وَطَائِفَةً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي حِصْنٍ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ<sup>(٣)</sup> وَرِثَهُ عَنْ آبَائِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَمْنَعِ مُحْصُونِ الْمَدِينَةِ مَنَاعَةً وَأَبْعَدِهَا مَنَالاً.

## وَيَثْنَمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُرَابِطُونَ عَلَىٰ حَوَافٌ (٤)

<sup>(</sup>١) السَّدَىٰ: الخيوط الطوليَّة للنسيج، واللحمة: الخيوط العرضية.

<sup>(</sup>٢) إليك خَبَرُها : خُذْ خَبَرُها .

 <sup>(</sup>٣) حَسَّان بْن ثَابِت: شاعر رَسُول الله ﷺ والمدافع عن الإسلام بشعره،
 تُوفِي وله مِائَة وعشرون سنة قضلى نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام.

<sup>(</sup>٤) حوافُ الخندق: أطرافه.

الخَنْدَقِ فِي مُوَاجَهَةِ قُرَيْشٍ وَأَحْلَافِهَا ، وَقَدْ شُغِلُوا عَنِ النَّسَاءِ وَالذَّرَارِي بِمُنَازَلَةِ العَدُّوِّ .

أَبْصَرَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ شَبَحاً يَتَحَرَّكُ فِي عَتْمَةِ الفَصْرَ ... عَتْمَةِ الفَجْرِ ، فَأَرْهَفَتْ لَهُ السَّمْعَ ، وَأَحَدَّتْ إِلَيْهِ البَصَرَ ...

فَإِذَا هُوَ يَهُودِيِّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الحِصْنِ، وَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ مُتَحَسِّساً أَخْبَارَهُ مُتَجَسِّساً عَلَىٰ مَنْ فِيهِ.

فَأَدْرَكَتْ أَنَّهُ عَيْنُ (١) لِبَنِي قَوْمِهِ جَاءَ لِيَعْلَمَ أَفِي الحِصْنِ رِجَالٌ يُدَافِعُونَ عَمَّنْ فِيهِ، أَمْ إِنَّهُ لَا يَضُمُّ بَيْنَ جُدْرَانِهِ غَيْرَ النِّسَاءِ والأَطْفَالِ.

فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: إِنَّ يَهُودَ بَنِي قُرَيْظَةَ قَدْ نَقَضُوا مَا يَئِتَهُمْ وَيَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عَهْدِ وَظَاهَرُوا (٢) قُرَيْشاً وَأَحْلَافَهَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ...

وَلَيْسَ يَتْنَنَا وَيَيْنَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُدَافِع عَنَّا،

<sup>(</sup>١) عين لبني قومه : جاسوس لهم .

<sup>(</sup>٢) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً .

وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَنْ مَعَهُ مُرَابِطُونَ فِي نُحُورِ<sup>(١)</sup> العَدُوِّ...

فَإِنِ اسْتَطَاعَ عَدُوُ اللَّهِ أَنْ يَنْقُلَ إِلَىٰ قَوْمِهِ حَقِيقَةَ أَمْرِنَا سَيَىٰ اليَهُودُ النِّسَاءَ وَاسْتَرَقُوا الذَّرَارِيَ ، وَكَانَتِ الطَّامَّةُ (٢) عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ .

#### \* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ بَادَرَتْ إِلَىٰ خِمَارِهَا فَلَفَّتُهُ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، وَعَمَدَتْ إِلَىٰ ثِيَابِهَا فَشَدَّتَهَا عَلَىٰ وَسَطِهَا ، وَأَخَذَتْ عَمُوداً عَلَىٰ عَاتِقِهَا (٣) ، وَنَزَلَتْ إِلَىٰ بَابِ الحِصْنِ فَشَقَّتُهُ فِي أَنَاةٍ وَحِذْقٍ ، وَجَعَلَتْ تَرْقُبُ مِنْ خِلَالِهِ عَدُوَّ اللَّهِ فِي يَقْظَةٍ وَحِذْقٍ ، وَجَعَلَتْ تَرْقُبُ مِنْ خِلَالِهِ عَدُوَّ اللَّهِ فِي يَقْظَةٍ وَحَذْرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا أَيْقَنَتْ أَنَّهُ غَدَا فِي مَوْقِفِ يُمَكِّنُهَا مِنْهُ ...

حَمَلَتْ عَلَيْهِ حَمْلَةً حَازِمَةً صَارِمَةً ، وَضَرَبَتْهُ بِالعَمُودِ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَطَرَحَتْهُ أَرْضاً ...

<sup>(</sup>١) في نحور العدَّةِ: فِي وجوه العدو وقبالته.

<sup>(</sup>٢) الطائمة: المصيبة الكبرى، وسميت القيامة طائمة لأنها تطم كل شيء، أي تعم ولا تترك شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣) عَلَىٰ عاتقها: عَلَىٰ كيفها.

ثُمَّ عَزَّزَتِ الضَّرْبَةَ الأُولَىٰ بِثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ حَتَّىٰ أَجْهَزَتْ عَلَيْهِ ، . . . عَلَيْهِ ، . .

ثُمَّ بَادَرَتْ إِلَيْهِ فَاحْتَرَّتْ رَأْسَهُ بِسِكِّينِ كَانَتْ مَعَهَا ، وَقَذَفَتْ بِالرَّأْسِ مِنْ أَعْلَىٰ الحِصْنِ ...

فَطَفِقَ يَتَدَحْرَجُ عَلَىٰ شُفُوحِهِ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ بَيْنَ أَيْدِي الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَرَبُّصُونَ (١) فِي أَسْفَلِهِ .

فَلَمَّا رَأَىٰ اليَهُودُ رَأْسَ صَاحِبِهِمْ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ:

قَدْ عَلِمْنَا إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يَكُنْ لِيَتْوُكَ النِّسَاءَ وَالأَطْفَالِ مِنْ غَيْرِ حُمَاةٍ ... ثُمَّ عَادُوا أَدْرَاجَهُمْ ...

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.

فَقَدْ كَانَتْ مَثَلاً فَذَّا لِلْمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ ...

رَبُّت وَحِيدَهَا فَأَمْحُكَمَتْ تَرْبِيتَهُ ...

<sup>(</sup>١) يتربصون: ينتظرون ويترقبون.

وَأُصِيبَتْ بِشَقِيقِهَا فَأَحْسَنَتِ الصَّبْرَ عَلَيْهِ ...

وَاخْتَبَرَتْهَا الشَّدَائِدُ فَوَجَدَتْ فِيهَا المَرْأَةَ الحَازِمَةَ العَاقِلَةَ البَاسِلَةَ ...

ثُمَّ إِنَّ التَّارِيخَ كَتَبَ فِي أَنْصَعِ صَفَحَاتِهِ:

إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ كَانَتْ أُوَّلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ مُشْرِكاً فِي الإِسْلَام (\*).

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أحبار صَفِيَّة بِنْت عَبْد المُطَّلِب انظر:

١ - الإصابة: ٣٤٨/٤ (الترجمة) ٢٥٤.

٢ - السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٣ - المستطرف للأبشيهي: (انظر الفهرس).

٤ - حياة الصحابة: ١٥٤/١ (وانظر الفهارس).

الأغاني لأبي الفرج: (انظر الفهارس).

٦ - ذيل تأريخ الطبري: (انظر الفهارس).

٧ - أعلام النساء لكحالة: ٣٤١/٢ - ٣٤٦.

٨ - الكامل في التاريخ: (انظر الفهارس).

٩ - المعارف لابن قتيبة: (انظر الفهرس).

١٠- الاستيعاب (هامش الإصابة): ١٤٥/٤.

١٢- فتوح البلدان للبلاذري . ١٥- سمط اللآلئ : ١٨/١.

١٣- الطبقات الكبرى: ٨/ ٤١. ١٦- ابن كثير: ١٠٨/٤.

## فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ

رَيْحَانَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ

« المَهْدِيَّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً » [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

قِصَّةُ حَيَاةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ فَصْلٌ مُشْرِقٌ مِنْ سِيرَةِ الرَّسُولِ العَظِيمِ عَلِيَّةٍ ...

وَصُورَةٌ رَائِعَةٌ مِنْ صُورِ حَيَاةِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ الكَرِيمِ ... وَمَثَلٌ رَائِعٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ .

#### \* \* \*

وُلِدَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا سَنَةَ بِنَاءِ الكَعْبَةِ قَبْلَ البَعْثَةِ المُحَمَّدِيَّةِ بِخَمْسِ سِنِينَ.

أَمَّا أُمُّهَا فَسَيِّدَةٌ رَزَانٌ جَمَعَتِ العَقْلَ الحَصِيفَ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ النَّسَبِ الشَّرِيفِ وَضَمَّتْ إِلَىٰ ذَلِكَ الخَلَاثِقَ الفَاضِلَةَ ،

<sup>(</sup>١) الحَصَافة: الحكمة في العقل، والجودة في الرأي.

وَالثَّرْوَةَ الطَّائِلَةَ؛ فَكَانَتْ تُدْعَىٰ فِي الجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ، وَتُنْعَتُ بِسَيِّدَةِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ...

آمَنَتْ بِالرَّسُولِ عَلَيْكُ إِذْ كَفْرَ بِهِ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْهُ إِذْ كَذْبَهُ النَّاسُ، وَوَاسَتْهُ بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَهُ النَّاسُ.

وَقَدْ حَبَا اللَّهُ هَذِهِ السَّيِّدَةَ الوَقُورَ صَبَاحَةَ الوَجْهِ مَعَ مَا حَبَاهَا بِهِ مِنَ الْخُلُقِ الجَمِيلِ، وَالْحَسَبِ الأَثِيلِ<sup>(١)</sup>، وَالْحَسَبِ الأَثِيلِ<sup>(١)</sup>، وَالْمَالِ الْجَزِيلِ...

هَذِهِ هِيَ أُمُّ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ...

أُمَّا أَبُوهَا فَسَيِّدُ المُوْسَلِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامُ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامُ المُتَّقِينَ...

فَأَعْظِمْ بِهَذَا النَّسَبِ الكَرِيمِ نَسَباً ...

وَهَذَا الْأَبِ العَظِيمِ أَبًّا .

\* \* \*

كَانَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ آخِرَ أَوْلَادِ أُبَويهَا، وَآخِرُ

<sup>(</sup>١) الحسب الأثيل: الأصيل القديم.

الأَوْلَادِ يَتَقَلَّبُ فِي أَعْطَافِ الْحَنَانِ وَالحَدْبِ ...

وَيَدْرُجُ فِي أَكْنَافِ الحَفَاوَةِ وَالحُبِّ ...

لِذَا كَانَتْ فَاطِمَةُ رَيْحَانَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ... يَرْضَىٰ إِذَا رَضِيَتْ وَيَسْخَطُ إِذَا سَخِطَتْ .

وَلَكِنَّ حَنَانَ الأَبَوَيْنِ لَمْ يَحُلْ دُونَ تَعَهَّدِ الْمَحْبُوبَةِ الْأَثِيرَةِ بِالتَّرْبِيَةِ وَإِعْدَادِهَا لِتَحَمُّلِ الْمَسْتُولِيَّاتِ ...

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ وَحْدَهَا بِصَنِيعِ بَيْتِهَا لَا يُعِينُهَا كَانَتْ تُضَمِّدُ جِرَاحَ لَا يُعِينُهَا فِي أَكْثِرِ أَيَّامِهَا أَحَدٌ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تُضَمِّدُ جِرَاحَ أَبِيهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ أُمحدٍ.

وَلَمَّا بَلَغْتِ الزَّهْرَاءُ مَبْلَغَ النَّسَاءِ طَمَحَتْ إِلَيْهَا الْأَنْظَارُ ؛ فَكَانَ فِي مُحمَّلَةِ مَنْ خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَدَّهُمَا الْأَنْظَارُ ؛ فَكَانَ فِي مُحمَّلَةِ مَنْ خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَدَّهُمَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَدًّا كَرِيماً ، وَكَأَنَّمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخُصُّ بِهَا عَلَيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

\* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ خَطَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اسْتَجَابَ الرَّسُولُ عَلِّكُمْ إِلَىٰ طَلَيْهِ إِلَىٰ طَلَيْهِ؛ فَخَرَّ عَلِيٌّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ شُجُودِهِ قَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام:

(بَارَكُ اللَّهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا<sup>(١)</sup> وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا الكَثِيرَ الطَّيِّبَ).

وَقَدْ شَهِدَ عَقْدَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلَىٰ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ (٢)، وَالزُّبَيْرُ مِنَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَمَّا أُخَذَ القَوْمُ مَجْالِسَهُمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(الحَمْدُ لِلَّهِ المَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ، الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ المُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقاً، وَأَمْراً مُفْتَرَضاً

<sup>(</sup>١) أَسْعَد جَدُّكُمَا: أسعد حظكما، وجعلكما من المرضي عنهم.

<sup>(</sup>٢) عُثْمَان بْن عَفَّان، وَطَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه التَّمِيمِي : أَنظرهما في كتاب وصور من حياة الصحابة (المؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

وَحُكُماً عَادِلاً، وَخَيْراً جَامِعاً، أَوْشَجَ<sup>(١)</sup> بِهَا الْأَرْحَامَ وَأَلْزَمَهَا الْأَنَامَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْـمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ (٢)

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي زَوَجْتُ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَىٰ أَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ القَائِمَةِ ، وَالفَرِيضَةِ الوَاجِبَةِ ...

فَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُا وَبَارَكَ، لَهُمَا، وَأَطَابَ نَسْلَهُمَا...

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيمَ).

وَزُفَّتْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ يَيْتِ زَوْجِهَا وَمَا كَانَ لَهَا مِنْ جِهَازِ غَيْر سَرِيرٍ مَشْرُوطٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَنَوْرةٍ مِنْ أَدَمٍ (٣)، وَسِقَاءٍ، وَمُنْخُلِ، حَشْوُهَا لِيفٌ، وَنَوْرةٍ مِنْ أَدَمٍ (٣)، وَسِقَاءٍ، وَمُنْخُلِ،

<sup>(</sup>١) أُوشَج بها الأرحام: وصل بها الأرحام.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) نَوْره مِنْ أَدَمٍ: أي إناء من الجلد يغسل فيه.

وَمِنْشَفَةٍ ، وَقَدَح ، وَرَحَوَانِ وَجَرَّتَانِ .

## \* \* \*

لَمْ يُطِقِ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّكَ صَبْراً عَلَىٰ بُعْدِ الرَّهْرَاءِ عَنْهُ ؛ فَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَىٰ جِوَارِهِ وَكَانَتْ تُجَاوِرُهُ مَنَاذِلُ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ فَجَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَاذِلُ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ فَجَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَاذِلُ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ فَجَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ :

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُحَوِّلَ فَاطِمَةَ إِلَيْكَ ، وَهَذِهِ مَنَازِلِي وَهِيَ أَقْرَبُ ثِيُوتِ بَنِي « النَّجَّارِ » إِلَيْكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ :

لَلْمَالُ الَّذِي تَأْخُذُ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي تَدَعُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ :

( صَدَقَتَ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) .

ثُمَّ حَوَّلَ فَاطِمَةَ إِلَىٰ جِوَارِهِ وَأَسْكَنَهَا مَنْزِلاً مِنْ بُيُوتِ حَارِثَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

## \* \* \*

وَمُنْذُ اسْتَقَرَّتِ الزَّهْرَاءُ فِي جِوَارِ أَبِيهَا كَانَ يُلِمُ بِبَيْتِهَا

كُلَّ صَبَاحٍ ، فَإِذَا أُذِّنَ لِلصَّبْحِ كَانَ يَأْنُحُذُ بِعَضَادَتَيْ بَابِ نَيْتِهَا وَيَقُولُ:

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً).

وَكَانَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُعَنِّي بِبَيْتِ فَاطِمَةً وَيُطِيلُ عِنْدَهَا المُكْثَ، ثُمَّ يَأْتِي بُيُوتَ نِسَائِهِ.

\* \* \*

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنُ أَبِي طَالِبِ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ فَصَنَعَتْ فَاطِمَةُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ فَصَنَعَتْ فَاطِمَةُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ فَصَنَعَتْ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ وَقِطَعَتْ عَلَىٰ بَابِ البَيْتِ سِتَارَةً ، وَذَلِكَ وَقِلَادَةً وَقُوطَيْنِ وَوضَعَتْ عَلَىٰ بَابِ البَيْتِ سِتَارَةً ، وَذَلِكَ لِقُدُوم أَيِهَا وَزَوْجِهَا .

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَقَفَ أَصْحَابُهُ عَلَىٰ البَابِ لَا يَدْرُونَ أَيْنَقُونَ أَمْ يَنْصَرِفُونَ لِطُولِ مُكْثِهِ عِنْدَهَا ، فَخَرَجَ الرَّسُولُ عَيِّلِكُ وَقَدْ عُرِفَ فِي وَجْهِهِ النَّصُ بُحَيِّدٍ عَنْدَهَا ، فَخَرَجَ الرَّسُولُ عَيِّلِكُ وَقَدْ عُرِفَ فِي وَجْهِهِ الغَضَبُ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ المِنْبَرِ .

عِنْدَ ذَلِكَ أَدْرَكَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا رَأَىٰ مِنَ السِّوَارَيْنِ وَالْقِلَادَةِ وَالقُرْطَيْنِ وَالسِّبْرِ ... فَنَزَعَتْ قُرْطَيْهَا وَقِلَادَتَهَا وَسِوَارَيْهَا وَأَنْزَلَتْ السِّيْر وَبَعَثَتْ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ ، وَقَالَتْ لِمَنْ حَمَّلَتْهُ إِيَّاهَا: قُلْ لِلرَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ابْنَتُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ اجْعَلْ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ:

(قَدْ فَعَلَتْ ـ فَدَاهَا أَبُوهَا ـ لَيْسَتِ الدُّنْيَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا مِنْ آلِ مِنَ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الحَيْرِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَوْبَةً مَاءٍ).

#### \* \* \*

ثُمَّ إِنَّ بَيْتَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ مَا لَبِثَ أَنْ سَعِدَ بِالذُّرِّيَةِ الصَّالِحَةِ فَقَدْ رُزِقَ الْأَبَوَانِ الكَرِيمَانِ كُلَّا مِنَ الحَسنِ، وَالحُسَيْنِ، وَمُحْسِنِ...

وَزَيْنَبَ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ .

كَانَتْ فَرْحَةُ الرَّسُولِ الكَرِيم عَيِّكَ بِهِمْ كَبِيرَةً ، فَقَدْ

رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الحَسَنُ سَمَّاهُ وَالِدَاهُ « حَرْباً » ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِتُهِ فَقَالَ :

(أَرُونِي ائِني، مَا سَمَّيتُمُوهُ؟).

قَالُوا: حَرْباً ...

قَالَ ( بَلْ هُوَ حَسَنٌ ) .

\* \* \*

وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُدَلَّلُ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ وَيَسْتَأْنِسُهُمْ وَيُدَاعِبُهُمْ وَيُرَقِّصُهُمْ، وَرُبَّمَا رَكِبَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ كَتِفِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ...

فَيَتَأَنَّىٰ فِي صَلَاتِهِ وَيُطِيلُ سُجُودَهُ لِكَيْ لَا يُزَحْزِحَهُ عَنْ مَرْكَبِهِ .

وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ فِي يَئِتِ فَاطَمَةَ حَيْنًا بَعْدَ حِيْنٍ، وَيَتَوَلَّىٰ خِدْمَةَ أَطْفَالِهَا بِنَفْسِهِ وَأَبَوَاهُمْ قَاعِدَانِ .

فَفِي إِحْدَىٰ اللَّيَالِي سَمِعَ الحَسَنَ يَسْتَسْقِي (١)؛ فَقَامَ

<sup>(</sup>١) يَشْتَشْقِي: يطلب السقيا.

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ قِرْبَةٍ فَجَعَلَ يَعْصِرُهَا فِي القَدَحِ فَمَدَّ الحُسَيْنُ يَدَهُ لِيَتَنَاوَلَ المَاءَ؛ فَنَحَّاهُ عَنْهُ وَبَدَأً بِالْحَسَنِ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ:

كَأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا اسْتَسْقَلَى أَوَّلاً).

\* \* \*

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَ أَخَذَ بِيَدِهَا وَرَحْبَ بِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ...

وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ لَهُ وَرَحْبَتْ بِهِ وَأَخَذَتْ بِيهِ وَأَخَذَتْ بِيهِ وَأَخَذَتْ بِيهِ

فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُؤُفِّيَ فِيهِ فَأَسَرٌ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ... ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَىٰ ذَلِكَ فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا :

كُنْتُ أَحْسِبُ لِهَذِهِ المَرْأَةِ فَضْلاً عَلَىٰ النُّسَاءِ فَإِذَا

هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ يَتْنَمَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ.

فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيلَةٍ سَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ :

أَسَرٌ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ...

ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيَّ أَنِّي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ لُحُوقاً بِهِ فَضَحِكْتُ .

\* \* \*

وَلَمْ تَمْكُثُ فَاطِمَةُ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَوِيلاً فَلَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ قَلِيلَةٍ ، قِيلَ إِنَّهَا سِتُّ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ فِي الرِّوَايَاتِ .

فَفِي رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ لَبَّتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ نِدَاءَ رَبُّهَا وَفَرِحَتْ بِالْلَّحُوقِ بِأَبِيهَا .

وَلَمَّا حَضَرَتْهَا الوَفَاةُ تَولَّتْ أَمْرَ غَسْلِ نَفْسِهَا بِيَدِهَا وَقَالَتْ أَمْرَ غَسْلِ نَفْسِهَا بِيَدِهَا وَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ:

يَا أُمَّهُ إِيتِينِي بِثِيَابِي الجُدُدِ فَلَبِسَتْهَا ...

ثُمَّ قَالَتْ:

قَدِ اعْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفَنَّ لِي أَحَدٌ كَفَناً ... ثُمَّ تَبَسَّمَتْ ، وَلَمْ تُرَ مُبْتَسِمَةً بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا إِلَّا سَاعَةَ فَارِقَتِ الحَيَاةَ .

رَحِمَ اللَّهُ رَيْحَانَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ رَحْمَةً وَاسِعَةً فَقَدْ وُلِيعَةً فَقَدْ وُلِيعَةً فَقَدْ وُلِيعَةً لِمُضَانَ ...

وَزُفَّتْ إِلَىٰ الجَنَّةِ فِي رَمَضَانَ أَيْضًا ﴿﴿﴾ .

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أحبار فَاطِئة الزَّهْرَاء انظر:

١ - سير أعلام النبلاء: ٢/١١٨.

٢ - السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٣ - تاريخ الطبري: (انظر الفهارس في العاشر).

٤ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٥ - الإصابة: ٣٧٧/٤ (الترجمة) ٨٣٠.

٦ - أعلام النساء لكحالة: ١٠٨/٤.

٧ - الطبقات لابن سعد: ٨/ ٢٥.

۸ – تهذیب التهذیب: ۲۱/ ۶٤۰.

٩ - الترغيبِ والترهيب: ٣/٢٦٢.

٠١- مسئد أحمد: ٢/ ١٤٩.

١١- صفة الصفوة: ٢/٩.

١٢- أَشْدُ الْغَابَةِ : ٧/ ٢٠٠.

١٣- حلية الأولياء: ١/ ٢٩.

١٤- الاستيعاب (بهامش الصحابة): ٤/ ٣٧٣.

# أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ

ذَاتُ النَّطَاقَيْن

« عُمِّرَتْ أَسْمَاءُ مِائَةً عَامٍ وَلَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنَّ
 وَلَا ضِرْسٌ ، وَلَمْ يَغِبْ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءٌ »
 [ المُؤرِّخُون ]

صَحَابِيَّتُنَا هَذِهِ جَمَعَتِ المَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ كُلِّهَا ... فَأَبُوهَاصَحَابِيٍّ ، وَجَدُّهَاصَحَابِيٍّ ، وَأُخْتُهَاصَحَابِيَّةً ، وَزَوْجُهَا صَحَابِيُّ ، وَابْنُهَا صَحَابِيٌّ ...

وَحَسْبُهَا<sup>(١)</sup> بِذَلِكَ شَرَفاً وَفَخْراً...

أُمَّا أَبُوهَا فَالصِّدِّيقُ خَلِيلُ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلِيْكِ فِي حَيَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَخَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِ ...

وَأَمَّا جَدُّهَا فَأَبُو عَتِيقِ وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ ...

<sup>(</sup>١) حسبها: يكفيها.

وَأَمَّا أُخْتُهَا فَأُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ الطَّاهِرَةُ المُبَرَّأَةُ ... وَأَمَّا زَوْجُهَا فَحَوَارِيُ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِكُ الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ ...

وَأَمَّا اثِنُهَا فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّيَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ...

إِنَّهَا ـ بِإِيجَازِ ـ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ... وَكَفَىٰ ...

كَانَتْ أَسْمَاءُ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ، إِذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا فِي هَذَا الفَصْلِ العَظِيمِ غَيْرُ سَبْعَةَ عَشَرَ إِنْسَاناً مِنْ رَجُلِ أَوِ امْرَأَةٍ .

وَقَدْ لُقِّبَتْ بِذَاتِ النَّطَاقَيْنِ لِأَنَّهَا صَنَعَتْ لِلرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِأَبِيهَا يَوْمَ هَاجَرَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ زَاداً، وَأَعَدَّتْ لَهُمَا سِقَاءً(٢) فَلَمَّا لَمْ تَجِدْ مَا تَوْبِطُهُمَا بِهِ شَقَّتْ

<sup>(</sup>١) الحواري: النصيرُ، وحواريو الرُّسل خَاصَّة أنصارهم.

<sup>(</sup>٢) السُّقاء: القربة وغَيْرُها مما يوضع فيه الماء.

نِطَاقَهَا (١) شِقَيْنِ، فَرَبَطَتْ بِأَحَدِهِمَا المِزْوَدَ (٢) وَبِالثَّانِي السِّقَاءَ...

فَدَعَا لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُبْدِلَهَا اللَّهُ مِنْهُمَا نِطَاقَيْنِ فِي الجَنَّةِ ...

فَلُقِّبَتْ لِذَلِكَ بِذَاتِ النَّطَاقَيْنِ.

# \* \* \*

تَزَوَّجَ بِهَا الزُّيَثِرُ بْنُ العَوَّامِ ، وَكَانَ شَابًا مُرْمِلاً (٣) لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ يَنْهَضُ بِخِدْمَتِهِ ، أَوْ مَالٌ يُوسِّعُ بِهِ عَلَىٰ عِتَالِهِ غَيْرَ فَرَسِ اقْتَنَاهَا .

فَكَانَتْ لَهُ نِعْمَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ ، تَخْدِمُهُ وَتَسُوسُ فَرَسَهُ وَتَوْعَاهُ وَتَطْحَنُ النَّوَىٰ لِعَلَفِهِ ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَدَا مِنْ أَغْنَىٰ أَغْنِيَاءِ الصَّحَابَةِ .

• وَلَمَّا أُتِيحَ لَهَا أَنْ تُهَاجِرَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فِرَاراً بِدِينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ فِرَاراً بِدِينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَتْ قَدْ أَتَمَّتْ حَمْلَهَا بِابْنَهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) النُّطاق: ما تَشُدُّ به الـمرأةُ وسَطَها.

<sup>(</sup>٢) المِزْوَدُ: كيسٌ يوضع فيه الزاد للمسافر. (٣) مُرْمِلاً: فقيراً.

الزُّيَّةِ فَلَمْ يَمْنَعْهَا ذَلِكَ مِنْ تَحَمَّلِ مَشَاقٌ الرِّحْلَةِ الطَّوِيلِةِ ، فَمَا إِنْ بَلَغَتْ « قُبَاءَ » (١) حَتَّىٰ وَضَعَتْ وَلِيدَهَا ...

فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَهَلَّلُوا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ لِللَّهَاجِرِينَ فِي المَدِينَةِ .

فَحَمَلَتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ ، فَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ رِيقِهِ وَجَعَلَهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ(٢) وَدَعَا لَهُ ...

فَكَانَ أُوَّلَ مَا دَخَلَ فِي جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ. معسم عدمه

وَقَدِ اجْتَمَعَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ خَصَائِلِ الخَيْرِ وَشَمَائِلِ النَّبْلِ، وَرَجَاحَةِ العَقْلِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ إِلَّا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ مِنَ الرِّجَالِ.

فَقَدْ كَانَتْ مِنَ الجُودِ بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِجُودِهَا المَثَلُ.

<sup>(</sup>١) قباء: قرية عَلَىٰ بعد ميلين من المدينة.

<sup>(</sup>٢) حَنَّكه : مَضَغَ شَيْقًا ووضعه فِي حَنكِه .

حَدَّثَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ قَطُّ أَجْوَدَ مِنْ خَالَتِي عَائِشَةَ وَأُمِّي أَسْمَاءَ، لَكِنَّ مُجودَهُمَا مُخْتَلِفٌ ...

أُمَّا خَالَتِي فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَىٰ الشَّيْءِ حَتَّىٰ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهَا مَا يَكْفِي ؛ قَسَمَتْهُ بَيْنَ ذَوِي الحَاجَاتِ ... وَأَمَّا أُمِّي فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ (١) شَيْعًا إِلَىٰ الغَدِ ...

\* \* \*

وَكَانَتْ أَسْمَاءُ إِلَىٰ ذَلِكَ عَاقِلَةً تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي المَوَاقِفِ الحَرِجَةِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ الصِّدِّيقُ مُهَاجِراً بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ حَمَلَ مَعَهُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمِقْدَارُهُ سِتَّةُ آلَافِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ حَمَلَ مَعَهُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمِقْدَارُهُ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَم، وَلَمْ يَتُونُ لِعِيَالِهِ شَيْعًا ...

فَلَمَّا عَلِمَ وَالِدُهُ أَبُو قُحَافَةَ بِرَحِيلِهِ ـ وَكَانَ مَا يَزَالُ مُشْرِكًا ـ جَاءَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَقَالَ لِأَسْمَاءَ:

<sup>(</sup>١) لا تُمْسِك شَيْعًا: لَا تَسْتَبْقى شَيْعًا.

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ بَعْدَ أَنْ فَجَعَكُمْ بِنَفْسِهِ ...

فَقَالَت لَهُ:

كَلَّا يَا أَبَتِ إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا مَالاً كَثِيراً، ثُمَّ أَخَذَتْ حَصَّى وَوَضَعَتْهُ فِي الكُوَّةِ (١)، الَّتِي كَانُوا يَضَعُونَ فِيهَا المَالَ، وَأَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْباً، ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ جَدِّهَا ـ وَكَانَ مَكْفُوفَ البَصَرِ ـ وَقَالَتْ:

يَا أَبَتِ ، انْظُرْ كَمْ تَرَكَ لَنَا مِنَ المَالِ .

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ :

لَا بَأْسَ ... إِذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا كُلَّهُ فَقَدْ أَحْسَنَ .
وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَنْ تُسَكِّنَ نَفْسَ الشَّيْخِ ،
وَأَلَّا تَحْعَلَهُ يَتِذُلُ<sup>(٢)</sup> لَهَا شَيْقًا مِنْ مَالِهِ ...

<sup>(</sup>١) الكُوَّة : تجويف في الحائط، أو نافذة صغيرة .

<sup>(</sup>٢) يبذل لها: يعطيها.

ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ تَجْعَلَ لِمُشْرِكِ عَلَيْهَا يَدَأُ (١) حَتَّىٰ لَوْ كَانَ جَدَّهَا ...

# \* \* \*

وَإِذَا نَسِيَ التَّارِيخُ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَوَاقِفَهَا كُلَّهَا، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْسَلَى لَهَا رَجَاحَةَ عَقْلِهَا، وَشِدَّةَ حَزْمِهَا، وَقُوَّةً إِيمَانِهَا وَهِيَ تَلْقَلَى وَلَدَهَا عَبْدَ اللَّهِ اللَّفَاءَ الأَّخِيرَ.

وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّتِيْرِ بُويِعَ لَهُ بِالخِلَافَةِ بَعْدَ مَوْتِ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةً، وَدَانَتْ لَهُ الحِجَازُ وَمِصْرُ وَالعِرَاقُ وَخُرَاسَانُ وَأَكْثَرُ بِلَادِ الشَّامِ.

لَكِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ مَا لَيِثُوا أَنْ سَيَّرُوا لِحَرْبِهِ جَيْشاً لَجِباً (٢) بِقِيَادَةِ « الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ » ...

فَدَارَتْ يَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ أَظْهَرَ فِيهَا ابْنُ الزُّيَيْرِ مِنْ ضُرُوبِ البُطُولَةِ مَا يَلِيقُ بِفَارِسٍ كَمِيٍّ<sup>(٣)</sup> مِثْلِهِ . الزُّيَيْرِ مِنْ ضُرُوبِ البُطُولَةِ مَا يَلِيقُ بِفَارِسٍ كَمِيٍّ<sup>(٣)</sup> مِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ أَنْصَارَهُ جَعَلُوا يَنْفَضُّونَ (٤) عَنْهُ شَيْقًا فَشَيْقًا ؛

<sup>(</sup>١) اليَّدُ: الصَّنيَّة والمِنَّة والمعروف. (٣) الكيميُّ: التِطَلُّ الشُّجَاعِ.

<sup>(</sup>٢) بحيشاً لجباً: بحيشاً كثيفاً جراراً. (٤) يَنْفَضُون عنه: يتفرقون عنه.

فَلَجَأً إِلَىٰ تَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ، وَاحْتَمَىٰ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي حِمَىٰ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ ...

## \* \* \*

وَقُبَيْلَ مَصْرَعِهِ بِسَاعَاتِ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّهِ أَسْمَاءَ - وَكَانَتْ عَجُوزاً فَانِيَةً قَدْ كُفَّ بَصَرُهَا - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ (١) وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

فَقَالَتْ: وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ...

مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَالصَّخُورُ الَّتِي تَقْذِفُهَا مَنْجَنِيقَاتُ (٢) الحَجَّاجِ عَلَىٰ مُخْتُودِكَ فِي الحَرَمِ تَهُزُّ دُورَ مَكَّةَ هَزَّا ؟!

قَالَ: جِئْتُ لِأَسْتَشِيرَكِ.

قَالَتْ: تَسْتَشِيرُنِي ! أَ ... فِي مَاذَا ؟ ! ^

قَالَ: لَقَدْ خَذَلَنِي النَّاسُ وَانْحَازُوا عَنِّي رَهْبَةً مِنَ الحَجَّاجِ أَوْ رَغْبَةً بِمَا عِنْدَهُ...

<sup>(</sup>١) يا أُمَّهُ: يا أُمَّاه .

 <sup>(</sup>٢) مَنْجَنيفات: جمعُ مجنيق، وهو آلة حربية كانت تُقذف بها الصخور ونحوها عَلَىٰ المعاقل والحصون.

حَتَّىٰ أَوْلَادِي وَأَهْلِي انْفَضُّوا<sup>(١)</sup> عَنِّي ، وَلَمْ يَبْقَ مَعِي إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ مِنْ رِجَالِي ، وَهُم مَهْمَا عَظُمَ جَلَدُهُمْ (<sup>٢)</sup> فَلَنْ يَصْبِرُوا إِلَّا سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ ...

وَرُسُلُ بَنِي أُمَيَّةَ يُفَاوِضُونَنِي عَلَىٰ أَنْ يُعْطُونِي مَا شِئْتُ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا أَلْقَيْتُ السِّلَاحِ وَبَايَعْتُ عَبْدَ المَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ ، فَمَا تَرَيْنَ ؟

فَعَلَا صَوْتُهَا وَقَالَتْ:

الشَّأْنُ شَأْنُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِنَفْسِكَ ...

فَإِنْ كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ عَلَىٰ حَقِّ، وَتَدْعُو إِلَىٰ حَقِّ، وَتَدْعُو إِلَىٰ حَقِّ، فَاصْبِرْ وَجَالِدْ كَمَا صَبَرَ أَصْحَابُكَ الَّذِينِ قُتُلُوا تَحْتَ رَايَتِكَ ...

وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا فَلَبِغْسَ العَبْدُ أَنْتَ ... أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ ، وَأَهْلَكْتَ رِجَالَكَ . قَالَ : وَلَكِنِّي مَقْتُولٌ اليَوْمَ لَا مَحَالَةَ .

<sup>(</sup>١) انْفَضُّوا: تفرقوا. (٢) جَلَدُهم: صَبْرُهم واحتمالُهم.

قَالَتْ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُسْلِمَ نَفْسَكَ لِلْحَجَّاجِ مُخْتَاراً، فَيَلْعَبَ بِرَأْسِكَ غِلْمَانُ بَنِي أُمَيَّةَ.

قَالَ: لَسْتُ أَخْشَىٰ القَتْلَ، وَإِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُمَثِّلُوا

قَالَتْ: لَيْسَ بَعْدَ القَتْلَ مَا يَخَافُهُ المَرْءُ، فَالشَّاةُ المَدْءُ فَالشَّاةُ المَدْبُوحَةُ لَا يُؤْلِمُهَا السَّلْخُ...

فَأَشْرَقَتْ أَسَارِيوُ<sup>(١)</sup> وَجُهِهِ وَقَالَ :

بُورِ كُتِ مِنْ أُمِّ ، وَبُورِ كَثْ مَنَاقِبُكِ (٢) الجَلِيلَةُ ؛ فَأَنَا مَا جِفْتُ إِلَّا لِأَسْمَعَ مِنْكِ مَا جِفْتُ إِلَّا لِأَسْمَعَ مِنْكِ مَا سَمِعْتُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي مَا وَهَنْتُ وِلَا ضَعُفْتُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي مَا وَهَنْتُ وِلَا ضَعُفْتُ ، وَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَيَّ أَنَّنِي مَا قُمْتُ بِمَا قُمْتُ بِهِ حُبًّا بِالدُّنْيَا وَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَيَّ أَنَّنِي مَا قُمْتُ بِمَا قُمْتُ بِهِ حُبًّا بِالدُّنْيَا وَرِينَتِهَا ، وَإِنَّمَا غَضَبًا لِلَّهِ أَنْ تُسْتَبَاحِ مَحَارِمُهُ ...

وَهَأَنَذَا مَاضٍ إِلَىٰ مَا تُحِبِّينَ، فَإِذَا أَنَا قُتِلْتُ فَلَا تَحْزَثِي عَلَىَّ وَسَلِّمِي أَمْرَكِ لِلَّهِ ...

<sup>(</sup>١) أساريرُ وجهه: محاسِنُ وجهه.

<sup>(</sup>٢) مناقبُك: خلالك وخصالك وشمائلك.

قَالَتْ: إِنَّمَا أَحْزَنُ عَلَيْكَ لَوْ قُتِلْتَ فِي بَاطِل.

قَالَ: كُونِي عَلَىٰ ثِقَةِ بِأَنَّ الْبَتَكِ لَمْ يَتَعَمَّدْ إِثْيَانَ مُنْكَرٍ قَطْ، وَلَمْ يَجُرْ فِي حُكْمِ اللَّهِ، وَلَمْ قَطْ، وَلَمْ يَجُرْ فِي حُكْمِ اللَّهِ، وَلَمْ يَغُدُرْ فِي أَمَانِ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ظُلْمَ مُسْلِمٍ وَلَا مُعَاهِدِ (١)، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً عِنْدَهُ آثَرَ (٢) مِنْ رِضَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

لَا أَقُولُ ذَلِكَ تَزْكِيَةً لِنَفْسِي ؛ فَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي بِي ، وَإِنَّمَا قُلْتُهُ لِأُذْخِلَ العَزَاءَ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ قَلْبِكِ .

فَقَالَتْ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ عَلَىٰ مَا يُحِبُ وَأُحِبُ...

اِقْتَرِبْ مِنِّي يَا بُنَيَّ لِأَتَشَمَّمَ رَائِحَتَكَ وَأَلْمَسَ جَسَدَكَ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا آخِرَ العَهْدِ بِكَ .

فَأَكَبَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا يُوسِعُهُمَا<sup>(٤)</sup> لَثْماً، وَأَجَالَتْ هِيَ أَنْفَهَا فِي رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَعُنْقِهِ تَتَشَمَّمُهُ وَتُقَبِّلُهُ ...

(٣) العزاء: الصُّبْر .

<sup>(</sup>١) المعاهِد: الذمي .

<sup>(</sup>٤) يوسعهُما لئماً: يملؤهُما تقبيلاً.

وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ، ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ رَدَّتْهُمَا عَنْهُ وَهِيَ تَقُولُ:

مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟!

قَالَ : دِرْعِي .

قَالَتْ: مَا هَذَا يَا بُنِيَّ لِبَاسُ مَنْ يُرِيدُ الشُّهَادَةَ.

قَالَ :

إِنَّمَا لَبِسْتُهَا لِأُطَيِّبَ خَاطِرَكِ ، وَأُسْكِّنَ قَلْبَكِ .

قَالَتْ:

اِنْزَعْهَا عَنْكَ، فَذَلِكَ أَشَدُّ لِحَمِيَّتِكَ (١) وَأَقْوَىٰ لِوَثْبَتِكَ، وَأَخَفُّ لِحَرَكَتِكَ...

وَلَكِنْ الْبَسْ بَدَلاً مِنْهَا سَرَاوِيلَ مُضَاعَفَةً (٢)، حَتَّىٰ إِذَا صُرِعْتَ لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَشَدُّ لَحِمَيُنِك : أَقُوَىٰ لِنَحْوَتِك وشجاعتك .

<sup>(</sup>٢) مضاعَفَة : طويلة .

نَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ دِرْعَهُ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ سَرَاوِيلَهُ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ سَرَاوِيلَهُ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ الحَرَم لِـمُوَاصَلَةِ القِتَالِ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا تَفْتُرِي عَنِ الدُّعَاءِ لِي يَا أُمَّهُ.

فَرَفَعَتْ كَفَّيْهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ طُولَ قِيَامِهِ وَشِدَّةَ نَحِيبِهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ...

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحوعَهُ وَظَمَأَهُ فِي هَوَاجِرِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَهُوَ صَائِمٌ ...

اللَّهُمَّ ارْحَمْ بِرَّهُ بِأَبِيهِ وَأُمَّهِ ...

اللَّهُمَّ إِنَّي قَدْ سَلَّمْتُهُ لِأَمْرِكَ ، وَرَضَيتُ بِمَا قَضَيْتَ لَهُ ؛ فَأَثِبْنِي عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ ...

لَمْ تَغْرُبْ شَمْسُ ذَلِكَ اليَوْمِ إِلَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّيَيْرِ قَدْ لَحِقَ بِجِوَارِ رَبِّهِ .

وَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَصْرَعِهِ غَيْرُ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْماً

إِلَّا كَانَتْ أَمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَدْ لَحِقَتْ بِهِ ... وَقَدْ بَلَغَتْ مِنْ العُمُرِ مِائَةَ عَامٍ ، وَلَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنَّ وَلَا ضِرْسٌ ، وَلَمْ يَغِبْ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءٌ (\*) .

\* \* \*

(٠) للاستزادة من أخبار أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر انظر:

١ - الإصابة: ٢٢٩/٤ (الترجمة) ٤٦.

٧ - أشدُ الغابة: ٥/٣٩٣ - ٣٩٣.

٣ - الاستيماب (عَلَىٰ هامش الإصابة): ٢٣٢/٤.

٤ - تهذيب التهذيب: ٣٩٧/١٢.

ه - صفة الصفوة: ٢١/٢ - ٣٢.

٣ - شذرات الذهب: ١/ ٨٠٠.

٧ - تاريخ الإِشلَام للذهبي: ١٣٣/٣ - ١٣٧٠.

٨ - البدآية وألنهاية: ٨/ ٣٤٦.

٩ - أعلام النساء لكحالة: ١/٣٦٠.

٠١- عَبْدُ اللَّهُ بن الزُّبَيْرِ من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي.

١١- سير أعلام النبلاء: ٢٠٨/٢.

١٢- قلائد الجمان: ١٤٩.

١٣– النجوم الزاهرة: ١/٩١١.

١٤- المُحَيِّر: ٢٢، ٥٤، ١٠٠.

# نَسِيبَةُ المَازِنِيَّةُ

ه مَا الْتَفَتْ يَوْمَ أُحُدِ يَـمِيناً وَلَا شِمَالاً
 إِلَّا وَرَأَيْتُ أُمَّ عُمَارَةَ تُقَاتِلُ دُونِي »
 [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

« أَنْتُمْ عَلَىٰ مَوْعِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عِنْدَ العَقَبَةِ فِي آخِرِ الهَزِيعِ (١) الأَوَّلِ مِنَ اللَّيْلِ » .

أَسَرَّ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْ مُسْلِمِيْ « يَثْرِبَ » ، فَسَرَىٰ الخَبَرُ يَيْنَهُمْ سَرَيَانَ النَّسِيمِ فِي سُرْعَةٍ ، وَخِفَّةٍ ، وَهُدُوءٍ .

وَأُحِيطَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تَسَلَّلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَانْدَسُوا بَيْنَ مُحُوعٍ مُحَجَّاجٍ المُشْرِكِينَ الوَافِدِينَ عَلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ .

وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ فَاسْتَسْلَمَ مُحَجَّاجُ المُشْرِكِينَ إِلَىٰ الكَرَىٰ (٢)...

<sup>(</sup>١) الهزيع الأول من الليل: الثلث الأول منه. (٢) الكرلى: النوم.

وَجَعَلُوا يَغُطُّونَ فِي نَوْمٍ عَمِيتِ بَعْدَ يَوْمٍ جَاهِدِ نَاصِبٍ<sup>(١)</sup> قَضُوهُ فِي التَّطْوَافِ حَوْلَ الأَوْثَانِ ...

وَالذُّبْحِ لِلْأَصْنَامِ ...

لَكِنَّ أَصْحَابَ مُصْعَبِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ مُسْلِمِي ( يَثْرِبَ » لَمْ يَغْمَضْ لَهُمْ جَفْنٌ ...

وَكَيْفَ لِجُفُونِهِمْ أَنْ تَغْمَضُ ؟!

وَقُلُوبُهُمْ تَخْفِقُ يَيْنَ فَرْحَةٍ بِاللَّقَاءِ الَّذِي قَطَعُوا مِنْ أَجْلِهِ الفَيَافِيَ (٢) وَالقِفَارَ<sup>(٣)</sup> وَأَفْئِدَتُهُمْ تَكَادُ تَطِيرُ مِنْ يَيْنِ ضُلُوعِهِمْ شَوْقاً لِرُؤْيَةِ نَبِيِّهِمُ الحَبِيبِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَقَدْ آمَنَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْعَدُوا بِلُقْيَاهُ... وَتَعَلَّقُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَعْيُنُهُم بِمَرْآهُ...

\* \* \*

وَفِي آخِرِ الهَزِيعِ الأَوَّلِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،

<sup>(</sup>١) جاهد ناصب: مُثْمِب بسبب ما بذل فيه من جهدٍ.

<sup>(</sup>٢) الفَّيَافي: الصحاري الواسعة . (٣) القِفَار: الأراضي الجرداء .

وَعِنْدَ « العَقَبَةِ » فِي « مِنَىٰ » تَمَّ اللَّقَاءُ الكَبِيرُ فِي نَجْوَةٍ (١) مِنْ قُرَيْشِ ...

فَلَقَدْ تَقَدَّمَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدَيْهِ وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ مُبَايِعينَ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ ...

وَلَمَّا انْتَهَىٰ الرِّجَالُ مِنَ البَيْعَةِ تَقَدَّمَتِ امْرَأَتَانِ فَبَايَعَتَا عَلَىٰ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ...

وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ مُصَافَحَةٍ ...

ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ.

وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَىٰ هَاتَيْنِ المَرْأَتَيْنِ تُعْرَفُ بِأُمُّ مَنِيعِ(٢)...

<sup>(</sup>١) إلنجوة: البعد عن الأمر حَتَّىٰ يُظن أنه لن يلحقه أحد.

 <sup>(</sup>٢) أمّ مَنيع: هي أسماء بنت عمرو بن عدى بن ياسر الأنصارية السلمية ،
 أمّ الصحابي مُعَاذ بن جَبْل .

أُمَّا الأُخْرَىٰ فَهِيَ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبِ المَازِنِيَّةُ المُكَنَّاةُ بِأُمِّ عُمَارَةً .

# \* \* \*

عَادَتْ أُمَّ عُمَارَةَ إِلَىٰ « يَثْرِبَ » فَرِحَةً بِمَا أَكْرَمَهَا اللَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ لِقَاءِ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَلِيلِكَ .

عَاقِدَةً العَزْمَ عَلَىٰ الوَفَاءِ بِشُرُوطِ البَيْعَةِ ...

ثُمَّ مَضَتِ الأَيَّامُ سِرَاعاً ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ ﴿ أُحُدِ ﴾ ، وَكَانَ لِأُمِّ مُضَتِ الأَيَّامُ سِرَاعاً ، حَتَّىٰ كَانَ لِلْمُ مُحَمَارَةَ فِيهِ شَأْنٌ وَأَيُّ شَأْنٍ ؟!

خَرَجَتْ أُمُّ عُمَارَةً إِلَىٰ ﴿ أُحُدِ ﴾ تَحْمِلُ سِقَاءَهَا لِتَرْوِيَ ظَمَأً المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَمَعَهَا لَفَائِفُهَا لِتُضَمِّدَ (١) جِرَاحَهُمْ ...

وَلَا عَجَبَ فَقَدْ كَانَ لَهَا فِي المَعْرَكَةِ زَوْجٌ وَثَلَاثَةً أَثْهِدَةٍ :

هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تُضَمَّد: تداوي جراحهم وتربطها بالضماد، وهو رباط الجرح.

وَوَلَدَاهَا حَبِيبُ (١)، وَعَبْدُ اللَّهِ ...

وَذَلِكَ بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ إِحْوَتِهَا مِنَ المُسْلِمِينَ الذَّائِدِينَ (٢) عَنْ دِينِ اللَّهِ المُنَافِحِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .

ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ يَوْمُ «أُمحدٍ»...

فَلَقَدْ رَأَتْ أُمُّ عُمَارَةَ بِعَيْنَيْهَا كَيْفَ تَحَوَّلَ نَصْرُ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ هَزِيمَةٍ كُبْرَىٰ ...

وَكَيْفَ أَخَذَ القَتْلُ يَشْتَدُّ فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ فَيَتَسَاقَطُونَ عَلَىٰ أَرْضِ المَعْرَكَةِ شَهِيداً إِثْرَ شَهِيدِ...

وَكَيْفَ زُلْزِلَتْ الأَقْدَامُ، فَتَفَرَّقَ الرِّجَالُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقِهِ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا عَشْرَةً أَوْ نَحْوٌ مِنْ عَشْرَةٍ ...

مِمَّا جَعَلَ صَارِخَ الكُفَّارِ يُنَادِي:

لَقَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ... لَقَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ...

 <sup>(</sup>١) حبيب بن زَيْد: انظره في كتاب (صور من حياة الصحابة) للمؤلف،
 الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) الذَّائِدِين: المدافعين عن دِين الله.

عِنْدَ ذَلِكَ أَلْقَتْ أُمُّ عُمَارَةً سِقَاءَهَا، وَانْبَرَتْ إِلَىٰ المَعْرَكَةِ كَالنَّمِرَةِ الَّتِي قُصِدَ أَشْبَالُهَا بِشَرِّ...

وَلَنَتُرُكُ لِأُمِّ عُمَارَةَ نَفْسِهَا الحَدِيثَ عَنْ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الحَاسِمَاتِ، فَلَيْسَ كَمِثْلِهَا مَنْ يَسْتَطِيعُ تَصْويرَهَا بِدِقَّةٍ وَصِدْقِ.

قَالَتْ أُمُّ عُمَارَةً:

خَرَجْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَىٰ ﴿ أُحُدٍ ﴾ وَمَعِيَ سِقَاءٌ أَسْقِي مِنْهُ المُجَاهِدِينَ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْتُهُ ، وَالدَّوْلَةُ وَالرِّيحُ (١) لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى العَشْرَةِ ...

فَمِلْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَاثِنِي وَزَوْجِي ...

وَأَحَطْنَا بِهِ إِحَاطَةَ السِّوَارِ بِالمِعْصَمِ وَجَعَلْنَا نَذُودُ عَنْهُ بِسَائِرِ مَا نَمْلِكُهُ مِنْ قُوَّةٍ وَسِلَاح ...

<sup>(</sup>١) الدُّوْلَة: النصر والغلب، والرَّيح: القوة.

وَرَآنِي الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ وَلَا تِرْسَ مَعِي أَقِي بِهِ نَفْسِي مِنْ ضَوْبَاتِ المُشْرِكِينَ .

ثُمَّ أَبْصَرَ رَجُلًا مُوَلِّياً (١) وَمَعَهُ تُوسٌ فَقَالَ لَهُ:

(الْقِ تِرْسَكَ إِلَىٰ مَنْ يُقَاتِلُ) فَأَلْقَىٰ الرَّمِحُلُ تِرْسَهُ وَمَضَىٰ ...

فَأَخَذْتُهُ وَجَعَلْتُ أَتَتَرَّسُ بِهِ عَنِ الرَّسُولِ عَيْلِكُهِ. وَمَا زِلْتُ أُضَارِبُ عَنِ النَّبِيِّ بِالسَّيْفِ ...

وَأَرْمِي دُونَهُ بِالقَوْسِ حَتَّىٰ أَعْجَزَتْنِي الجِرَامُ . وَفِيمَا نَحْنُ كَذَلِكَ أَقْبَلَ « ابْنُ قَمِئَةٍ » كَالجَمَلِ الهَائِج وَهُوَ يَصِيحُ :

أَيْنَ مُحَمَّدٌ ؟

دُلُّونِي عَلَىٰ مُحَمَّدِ ...

فَاعْتَرَضْتُ سَبِيلَهُ أَنَا وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَصَرَعَ مُصْعَباً بِسَيْفِهِ وَأَرْدَاهُ قَتِيلاً...

<sup>(</sup>١) مُوَلِّياً: فارًّا هارباً.

ثُمَّ ضَرَيَنِي ضَرْبَةً خَلَّفَتْ فِي عَاتِقِي مُحْرَحاً غَائِراً... فَضَرَبْتُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ضَرْبَاتٍ ، وَلَكِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعَانِ<sup>(١)</sup>...

ثُمَّ أَتْبَعَتْ نَسِيبَةُ المَازِنِيَّةُ تَقُولُ:

وَفِيمَا كَانَ اثْنِي يُنَاضِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَةً ضَرَبَهُ أَحَدُ المُشْرِكِينَ ضَرْبَةً كَادَتْ تَقْطَعُ عَضُدَهُ...

وَجَعَلَ الدُّمُ يَتَفَجُّرُ مِنْ جُرْحِهِ الغَائِرِ ...

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ ، وَضَمَّدْتُ مُحرْحَهُ ، وَقُلْتُ لَهُ :

انْهَضْ يَا بُنَيِّ وَجَالِدِ<sup>(٢)</sup> القَوْمَ ...

فَالْتَفَتَ إِلَيَّ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:

( وَمَنْ يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَا أُمٌّ عُمَارَةً ) ؟!

<sup>(</sup>١) الدرع: ثوب من الحديد يلبسه المحارب ليحمي صدره.

<sup>(</sup>٢) المجالدة: المضاربة بالسيف.

ثُمَّ أَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي ضَرَبَ ابْنِي ، فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( هَذَا ضَارِبُ انْنِكِ يَا أُمَّ عُمَارَةً )

فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اعْتَرَضْتُ سَبِيلَهُ وَضَرَبْتُهُ عَلَىٰ سَاقِهِ بِالسَّيْفِ ؛ فَسَقَطَ صَرِيعاً عَلَىٰ الأَرْضِ ...

فَأَقْبَلْنَا عَلَيْهِ نَتَعَاوَرُهُ (١) بِالسَّيُوفِ وَنَطْعَنُهُ بِالرِّمَاحِ حَتَّىٰ أَجْهَزْنَا (٢) عَلَيْهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الأَّعْظَمُ عَلَيْهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الأَّعْظَمُ عَلَيْهِ مُنْتَسِماً وَقَالَ:

(لَقَدْ اقْتَصَصْتِ مِنْهُ يَا أُمَّ عُمَارَةً ...

وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْفَرَكِ بِهِ ...

وَأَرَاكِ ثَأْرَكِ بِعَيْنِكِ ﴾ .

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ وَلَدَا أُمِّ عُمَارَةَ أَقَلَّ شَجَاعَةً وَبَذْلاً مِنْ أُمِّهِمَا وَأَلِيهِمَا ، وَلَا أَدْنَى تَضْحِيَةً وَفِدَاءً مِنْهُمَا ...

<sup>(</sup>١) نتعاوره: نضربه واحداً بعد آخر.

<sup>(</sup>٢) أجهزنا عَلَيْه : قضينا عليه وأهلكناه .

فَالْوَلَدُ سِرُّ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وُصُورَةٌ صَادِقَةٌ عَنْهُمَا .

حَدَّثَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:

شَهِدْتُ ﴿ أُمُحداً ﴾ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكَ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَقَالَ : النَّاسُ عَنْهُ ، فَقَالَ :

(ابْنُ أُمِّ عُمَارَةً ؟)

قُلْتُ : نَعَمْ

قَالَ : (ارْم ...)

فَرَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ بِحَجَرٍ فَوَقَعَ عَلَىٰ الأَرْضِ ، فَمَا زِلْتُ أَعْلُوهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّىٰ جَعَلْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا حِمْلاً ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَيَبْتَسِمُ ...

وَحَانَتْ مِنْهُ التِفَاتَةُ فَرَأَىٰ مُجْرَحَ أُمِّي عَلَىٰ عَاتِقِهَا يَتَصَبَّبُ مِنْهُ الدَّمُ فَقَالَ:

(أُمُّكَ ... أُمَّكَ ...

اعْصِبْ مُحْرَحَهَا . بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ يَيْتٍ ...

<sup>(</sup>١) نَذُبُ: ندافع.

لَمَقَامُ أُمُّكَ خَيْرٌ مِنْ مَقَامٍ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ...

رَحِمَكُمْ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتٍ).

فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ أُمِّي وَقَالَتْ:

ادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ نُرَافِقَكَ فِي الجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رُفَقَائِي فِي الجَنَّةِ)

فَقَالَتْ أُمِّي:

مَا أُبَالِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَصَابَنِي فِي الدُّنْيَا .

ثُمَّ عَادَتْ أُمُّ عُمَارَةَ مِنْ ﴿ أُمُحِدٍ ﴾ بِجَرْحِهَا الغَائِرِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةِ الَّتِي دَعَا لَهَا بِهَا الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكٍ .

وَعَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ « أُحُدٍ » وَهُوَ يَقُولُ :

(مَا الْتَفَتُّ يَوْمَ أُمُحِدِ يَمِيناً وَلَا شِمَالاً إِلَّا وَرَأَيْتُ أُمَّ عُمَارَةَ تُقَاتِلُ دُونِي).

\* \* \*

تَمَّرَسَتْ أُمُّ مُمَارَةً يَوْمَ أُمحدِ عَلَىٰ القِتَالِ ؛ فَأَتْقَنَتُهُ ... وَذَاقَتْ حَلَاوَةَ الحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَمَا عَادَتْ تُطِيقُ عَنْهُ صَبْراً .

وَقَدْ كُتِبَ لَهَا أَن تَشْهَدَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ المَشَاهِدِ...

فَحَضَرَتْ مَعَهُ الحُدَيْيِيَةَ ، وَخَيْبَراً ...

وَعُمْرَةَ القَضيَّةَ<sup>(١)</sup>، وَحُنَيْناً ...

وَيَيْعَةَ الرُّضْوَانِ ...

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُعَدُّ شَيْعًا إِذَا قِيسَ بِمَا كَانَ مِنْهَا يَوْمَ « اليَمَامَةِ » عَلَىٰ عَهْدِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ .

\* \* \*

تَبْدَأُ قِطَّةُ أُمَّ عُمَارَةَ مَعَ يَوْمِ «اليَمَامَةِ» مُنْذُ عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) عُمْرَة القضية أو عمرة القضاء: هي العُمْرَة الَّتِي اعتمرها النَّبِي عَلَيْكُ وأصحابه بعد صلح الحديبية.

فَقَدْ بَعَثَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكُ ابْنَهَا حَبِيبَ بْنِ زَيْدِ بِرِسَالَةِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ...

فَغَدَرَ مُسَيْلِمَةُ بِحبِيبٍ وَقَتَلَهُ قَتْلَةً تَقْشَعِرُ مِنْهَا الجُلُودُ.

ذَلِكَ أَنَّ مُسَيْلِمَةً قَيَّدَ حَبِيباً ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ مُسَيْلِمَةُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَا أَسْمَعُ مَا ثَقُولُ ...

فَقَطَعَ مِنْهُ عُضُواً...

ثُمَّ مَازَالَ مُسَيْلِمَةُ يُعِيدُ عَلَيْهِ السُّوَّالَ نَفْسَهُ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الجَوَابَ نَفْسَهُ...

لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يُنْقِصْ...

وَكَانَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَقْطَعُ مِنْهُ عُضُواً حَتَّىٰ فَاضَتْ

رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ذَاقَ مِنَ العَذَابِ مَا تَتَرَلْزَلُ مِنْهُ الصَّمُّ الصَّلَابُ<sup>(١)</sup>

\* \* \*

نَعَىٰ النَّاعِيَ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ إِلَىٰ أُمِّهِ نَسِيبَةَ المَازِنِيَّةَ فَمَا زَادَتْ عَلَىٰ أَنْ قَالَتْ:

مِنْ أَجْلِ مِثْلِ هَذَا المَوْقِفِ أَعْدَدْتُهُ ...

وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ ...

لَقَدْ بَايَعَ الرَّسُولَ عَيِّالِكُ لَيْلَةَ العَقَبَةِ (٢) صَغِيراً ...

وَوَقَّلَىٰ لَهُ اليَوْمَ كَبِيراً ...

وَلَئِن أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْ مُسَيْلِمَةً لَأَجْعَلَنَّ بَنَاتِهِ يَلْطِمْنَ الحُدُودَ عَلَيْهِ ...

#### \* \* \*

لَمْ يُبْطِيُ الْيَوْمُ الَّذِي تَمَنَّتُهُ نَسِيبَةً كَثِيراً...

حَيْثُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيِي بَكْرٍ فِي المَدِينَةِ أَنْ حَيَّ عَلَىٰ قِتَالِ المُتَنَبِّئِ الكَذَّابِ مُسَيْلِمَةً ...

<sup>(</sup>١) الصُّمُّ الصَّلابُ: الصخور الصلبة. (٢) ليلة العقبة: ليلة بيعة العقبة.

فَمَضَىٰ المُسْلِمُونَ يَحُثُونَ الحُطَا إِلَىٰ لِقَائِهِ ، وَكَانَ فِي الجَيْشِ أُمُّ عُمَارَةَ المُجَاهِدَةُ البَاسِلَةُ وَوَلَدُهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَیْدٍ .

وَلَمَّا الْتَقَىٰ الجَمْعَانِ وَحَمِيَ وَطِيسُ<sup>(١)</sup> المَعْرَكَةِ كَانَ يَتَرَصَّدُ لِمُسَيْلِمَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ أُمُّ عُمَارَةَ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِمَ لِابْنِهَا الشَّهِيدِ...

وَوَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَاتِلُ حَمْزَةَ (٢) يَوْمَ ﴿ أُحُدٍ ﴾ ... فَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ شَرَّ النَّاسِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . بَعْدَ أَنْ قَتَلَ أَحَدَ أَخْيَارِ النَّاسِ وَهُوَ مُشْرِكٌ .

# \* \* \*

لَمْ تَسْتَطِعْ أُمُّ عُمَارَةً أَنْ تَصِلَ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةً بَعْدَ أَنْ قَطِعَتْ يَدُهَا فِي المَعْرَكَةِ ...

<sup>(</sup>١) الوطيس: التنور، ويقال حمي وطيس المعركة: التهبت واشتدت.

 <sup>(</sup>٢) وَحُشِيّ بْن حَرْب، وَحَمْزَة بْن عَبْد المُطْلِب: انظرهما في كتاب وصور من حياة الصحابة في للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

وَأَثْخَنَتْهَا(١) الجِرَاحُ ...

لَكِنَّ وَحْشِيّ بْنَ حَرْبٍ، وَأَبَا دُجَانَةً صَاحِبَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَصَلَا إِلَىٰ مُسَيْلِمَةً وَضَرَبَاهُ عَنْ يَلِهِ وَاحِدَةٍ...

فَقَدْ طَعَنَهُ وَحْشِيٌّ بِالحَرْبَةِ ...

وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةً بِالسَّيْفِ ...

فَخَرٌ صَرِيعاً فِي طَوْفَةِ عَيْنٍ.

\* \* \*

عَادَتْ أَمُّ عُمَارَةَ بَعْدَ ( اليَمَامَةِ ) إِلَىٰ المَدِينَةِ بِيَدِ وَاحِدَةٍ وَمَعَهَا ابْنُهَا الوَحِيدُ.

أُمَّا يَدُهَا الأُخْرَىٰ فَقَد احْتَسَبَتْهَا (٢) عِنْدَ اللَّهِ كَمَا احْتَسَبَتْهَا (٢) عِنْدَ اللَّهِ كَمَا احْتَسَبَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَدَهَا الشَّهِيدَ.

وَلِمَ لَا تَحْتَسِبُهُمَا ؟!

<sup>(</sup>١) أثخنتها الجراح: أوهنتها وأضعفتها.

 <sup>(</sup>٢) احتسبتها عند الله: طلبت أجرها عليها من الله.

أَلَمْ تَقُلْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

ادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ نُرَافِقَكَ فِي الجَنَّةِ ...

فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رِفَاقِي فِي الجَنَّةِ)

فَقَالَتْ:

مَا أُبَالِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَصَابَنِي فِي الدُّنْيَا ...

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ وَأَرْضَاهَا ؛ فَقَدْ كَانَتْ طِرَازاً فَرِيداً يَيْنَ النِّسَاء المُؤْمِنَاتِ ...

وَأُنْمُوذَجاً فَذًّا يَيْنَ المُجَاهِدَاتِ الصَّابِرَاتِ (\*)...

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أجبار نَسِيبَةُ المَازِينَةُ انظر:

١ -الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨/ ٣٠١.

٢ –الاستيعاب (عَلَىٰ هامش الإصابة): ٤٧٥/٤.

٣ -الإصابة: ٤٧٩/٤ (الترجمة) ١٤٢٦.

٤ -صفة الصفوة: ٢/ ٣٤.

٥ - امتاع الأسماع: ١٤٨/١. ٢ - تهذيب التهذيب: ١٢/٥٥٥.



# رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ

و أُمُّ حَبِيبَةَ آثَرَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا ، وَكَرِهَتْ
 أَنْ تَعُودَ لِلْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ الـمَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ »
 أَنْ تَعُودَ لِلْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ الـمَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ »
 أَنْ تَعُودَ لِلْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ الـمَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ »

مَا كَانَ يَخْطُرُ بِبَالِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ أَنَّ فِي وُسْعِ أَحَدِ مِنْ قُرَيْشِ أَنْ يَخْرُجَ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ (١)، أَوْ يُخَالِفَهُ فِي أَحَدِ مِنْ قُرَيْشِ أَنْ يَخْرُجَ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ (١)، أَوْ يُخَالِفَهُ فِي أَمْرِ ذِي بَالِ (٢). فَهُوَ سَيِّدُ مَكَّةَ المُطَاعُ، وَزَعِيمُهَا الَّذِي أَمْرٍ ذِي بَالوَلَاءِ (٣). تَدِينُ لَهُ بِالوَلَاءِ (٣).

لَكِنَّ اثِنَتَهُ رَمْلَةَ المُكَنَّاةَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ ، قَدْ بَدَّدَتْ (٤) هَذَا الزَّعْمَ ، وَذَلِكَ حِينَ كَفَرَتْ بِآلِهَةِ أَبِيهَا ، وَآمَنَتْ هِي وَزُوْجُهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَصَدَّقَتْ بِرِسَالَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَقَدْ حَاوَلَ أَبُو سُفْيَانَ بِكُلِّ مَا أُوتِي مِنْ سَطْوَةٍ

(٣) الولاء: الطاعة والمتابّعةُ.

 <sup>(</sup>١) يخرج عَلَىٰ سلطانه: يخالف أمره. (٤) بَدَّدَتْ هَذَا الزعم: أبطلت
 (٢) أمر ذو بال: أمر ذو أهمية وشأن. هَذَا الزعم ومَرَّقته.

وِبَأْسِ<sup>(١)</sup>، أَنْ يَوُدَّ اثِنَتَهُ وَزَوْجَهَا إِلَىٰ دِينِهِ وَدِينِ آبَائِهِ ، فَلَمْ يُفْلِحْ ؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ الَّذِي رَسَخَ فِي قَلْبِ رَمْلَةَ كَانَ أَعْمَقَ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ تَقْتَلِعَهُ أَعْاصِيوُ<sup>(٢)</sup> أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَثْبَتَ مِنْ أَنْ يُزَعْزِعَهُ غَضَبُهُ.

#### \* \* \*

رَكِبَ أَبَا شُفْيَانَ الهَمُّ بِسَبَبِ إِسْلَامِ رَمْلَةً ؛ فَمَا كَانَ يَعْرِفُ بِأَيِّ وَجْهِ يُقَابِلُ قُرَيْشًا ، بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنْ إِخْضَاعِ ابْنَتِهِ لِمَشِيئَتِهِ ، وَالحَيْلُولَةِ دُونَهَا وَدُونَ اتَّبَاعِ مُحَمَّدٍ .

# \* \* \*

وَلَمَّا وَجَدَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ سَاخِطٌ عَلَىٰ رَمْلَةَ وَزَوْجِهَا اجْتَرَأَتْ عَلَيْهِمَا ، وَطَفِقَتْ تُضيِّقُ عَلَيْهِمَا الْجِتَرَأَتْ عَلَيْهِمَا الْجِنَاقَ ، وَجَعَلَت تُوهِقُهُمَا (٣) أَشَدَّ الإِرْهَاقِ ، حَتَّىٰ بَاتَا الْجِنَاقَ ، حَتَّىٰ بَاتَا لَا يُطِيقَانِ الْجَيَاةَ فِي مَكَّةً .

وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) البَأْسُ: الْقَوَّةُ.

<sup>(</sup>٢) أعاصير: جمع إعصار، وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر.

<sup>(</sup>٣) ترهقمها: تُتَّعِبُهما وَتُعَنِّيهما.

لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ ، كَانَتْ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ ، كَانَتْ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي شُفْيَانَ وَطِفْلَتُهَا الصَّغِيرَةُ حَبِيبَةُ ، وَزَوْجُهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْدِينِهِمْ ، جَحْشٍ (١) ، فِي طَلِيعَةِ المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ اللَّهِ بِدِينِهِمْ ، النَّجَاشِيِّ (٢) بِإِيمَانِهِمْ .

# \* \* \*

لَكِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ ، عَزَّ (٣) عَلَيْهِم أَن يَفْلِتَ مِنْ أَيْدِيهِمْ أُولَقِكَ النَّفَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ يَذُوقُوا طَعْمَ الرَّاحَةِ فِي بِلَادِ ( الحَبَشَةِ » .

فَأَرْسَلُوا رُسُلَهُمْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ يُحَرِّضُونَهُ (٤) عَلَيْهِمْ ، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ لَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْمَسِيحِ وَأُمِّهِ مَرْيَمَ قَوْلاً يَسُوؤُهُ (٥).

فَبَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ زُعَمَاءِ المُهَاجِرِينَ، وَسَأَلَهُمْ

<sup>(</sup>١) عُبَيْد الله بْن جَحْش: هو أخو الصحابي الجليل عبد الله بْن بجحْش ويُقال اسمه عبد بن جحش.

<sup>(</sup>٢) التَّجَاشِي: ملك الحبشة، وقد سمع القرآن وآمن باللَّه ورَسُولُه وَآوَىٰ الْمُشلِمِين ... انظره في «صور من حياة التابعين» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٣) عَزُّ عليهم: صَغَّبَ عليهم.

<sup>(</sup>٤) يحرُّضونه عليهم: يثيرونه عليهم. (٥) يسوؤه: يؤذيه ويحزنه.

عَنْ حَقِيقَةِ دِينِهِمْ وَعَمَّا يَقُولُونَهُ فِي عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَىٰ قَلْبِ نَبِيِّهِمْ .

فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ بِحَقِيقَةِ الإِسْلَامِ ، وَتَلَوْا عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، بَكَىٰ حَتَّىٰ اخْضَلَّتْ (١) لِحْيَتُهُ وَقَالَ لَهُمْ :

إِنَّ هَذَا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ نَبِيٌّكُمْ مُحَمَّدٍ ، الَّذِي جَاءَ بِهِ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِشْكَاةٍ<sup>(٢)</sup> وَاحِدَةٍ .

ثُمَّ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَتَصْدِيقَهُ لِنَّهُ وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

كَمَا أَعْلَنَ حِمَايَتَهُ لِمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَطَارِقَتَهُ<sup>(٣)</sup> أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا، وَظَلُّوا عَلَىٰ نَصْرَانِيَّتِهِمْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اخضلَّت لحيتهُ: تبللت لحيته.

<sup>(</sup>٢) المشكاة: ما يوضع عَلَيْه المصباح [أي من مَصْدر نورٍ واحد].

<sup>(</sup>٣) البطارقة: جمع بطريق وهو القائِدُ.

حَسِبَتْ (١) أُمُّ حَبِيبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الأَيَّامَ صَفَتْ لَهَا بَعْدَ طُولِ عُبُوسٍ ، وَأَنَّ رِحْلَتَهَا الشَّاقَّةَ فِي طَرِيقِ الآلَامِ قَدْ أَفْضَتْ (٢) بِهَا إِلَىٰ وَاحَةِ الأَمَانِ ...

إِذْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَا خَبَّأَتُهُ لَهَا المَقَادِيرُ ...

#### \* \* \*

فَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ ، أَنْ يَمْتَحِنَ أُمَّ حَبِيبَةَ الْمَتَحَاناً قَاسِياً تَطِيشُ<sup>(٣)</sup> فِيهِ عُقُولُ الرِّجَالِ ذَوِي الأَخْلَم (٤) وَتَتَضَعْضَعُ أَمَامَهُ أَفْهَامٍ ذَوِي الأَفْهَامِ .

وَأَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ ذَلِكَ الاَيْتِلَاءِ الكَبِيرِ ظَافِرَةً تَتَرَبَّعُ (٥) عَلَىٰ قِمَّةِ النَّجَاحِ...

فَفِي ذَاتِ لَيْلَةٍ أَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةً إِلَىٰ مَضْجَعِهَا ، فَرَأَتْ فِي مَنْ جَحْشِ يَتَخَبَّطُ فِي فِيمَا يَرَاهُ النَائِمُ أَنَّ زَوْجَهَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشِ يَتَخَبَّطُ فِي

<sup>(</sup>١) حَسِبت أُمُّ حَبِيبَة: ظنَّت.

 <sup>(</sup>٢) أفضت بها : أنتهت بها وأؤصلتُها .

<sup>(</sup>٣) تطيش: تتوه وتضلُّ.

<sup>(</sup>٤) ذوو الأحلام: أصحاب العقول.

<sup>(</sup>٥) تتربُّع: تجلِّسُ.

بَحْرٍ لُجِّيٍّ (١) غَشِيَتْهُ ظُلُمَاتٌ (٢) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، وَهُوَ بِأَسْوَإِ حَالٍ ...

فَهَبَّتْ مِنْ نَوْمِهَا مَذْعُورَةً (٣) مُضْطَرِبَةً ...

وَلَمْ تَشَأُ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَوْ لِأَحَدِ غَيْرِهِ شَيْعًا مِمَّا رَأَتْ ...

لَكِنْ رُوْيَاهَا مَا لَبِئَتْ أَنْ تَحَقَّقَتْ ، إِذْ لَمْ يَنْقَضِ يَوْمُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ المَشْؤُومَةِ (٤) حَتَّىٰ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ ، قَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ وَتَنَصَّرَ ...

ثُمَّ أَكَبَّ عَلَىٰ حَانَاتِ (٥) الخَمَّارِينَ يُعَاقِرُ (٦) أُمَّ الخَبَائِثِ (٧) فُلَّ يَوْتَوِي مِنْهَا وَلَا يَشْبَعَ.

وَقَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحْلَاهُمَا مُرٌّ:

<sup>(</sup>١) بحرّ لُجي: بحرّ ذو لُجَج متلاطِمَة .

<sup>(</sup>٢) غَشِيتُهُ ظُلُّماتٌ : غَطُّته ظَلَّماتٌ وأَطبقت عَلَيْه .

<sup>(</sup>٣) هَبُّتْ مَذْعُورة : نَهَضَتْ خائفة .

<sup>(</sup>٤) الليلة المشؤومة: الليلة التعيسَةِ.

<sup>(</sup>٥) حانات الخمارين: دكاكين الخمّارين.

<sup>(</sup>٦) يعاقِرُ الخمر: يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>Y) أُمُّ الْخَبَائثُ: كناية عن الخمر، ودعيت بذلك لأنها أصل كل شَرِّ.

فَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ ...

وَإِمَّا أَنْ تَتَنَطَّرَ ...

\* \* \*

وَجَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةً نَفْسَهَا فَجَأَّةً بَيْنَ ثَلَاثٍ:

فَإِمَّا أَنْ تَسْتَجِيبَ لِزَوْجِهَا الَّذِي جَعَلَ يُلِحُ فِي دَعْوَتِهَا إِلَىٰ التَّنَصُّرِ ؛ وَبِذَلِكَ تَوْتَدُّ عَنْ دِينِهَا ـ وَالعِيَادُ بِاللَّهِ ـ وَتَبُوءُ بِخِزْيِ الدُّنْيَا (١) وَعَذَابِ الآخِرَةِ .

وَهُوَ أَمْرٌ لَا تَفْعَلُهُ وَلَوْ مُشِطَ لَحْمُهَا عَنْ عَظْمِهَا بِأَمْشَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ ...

وَإِمَّا أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ يَيْتِ أَبِيهَا فِي مَكَّةً، وَهُوَ مَا زَالَ قَلْعَةً لِلشَّرْكِ، فَتَعِيشَ فِيهِ مَقْهُورَةً مَغْلُوبَةً عَلَىٰ دِينِهَا.

وَإِمَّا أَنْ تَبْقَىٰ فِي بِلَادِ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ وَحِيدَةً ، شَرِيدَةً ، لَا أَهْلَ لَهَا وَلَا وَطَنَ وَلَا مُعِينَ .

فَآثَرَتْ<sup>(٢)</sup> مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ ...

<sup>(</sup>١) تبوء بخزي الدنيا: ترجعُ بعار الدنيا. (٢) آثرت: فضَّلت واختارت.

وَأَزْمَعَتْ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ البَقَاءِ فِي ﴿ الحَبَشَةِ ﴾ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِفَرَجِ مِنْ عِنْدِهِ .

\* \* \*

لَمْ يَطُلِ انْتِظَارُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَثِيراً .

فَمَا إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا<sup>(٢)</sup> مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي لَمْ يَعِشْ بَعْدَ تَنَصُّرِهِ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّىٰ أَتَاهَا الفَرَمُجِ ...

لَقَدْ جَاءَهَا السَّعْدُ يُرَفْرِفُ بِأَجْنِحَتِهِ الزُّمُوُدِيَّةِ<sup>(٣)</sup> الخُضْرِ فَوْقَ يَيْتِهَا المَحْزُونِ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ ...

فَفِي ذَاتِ ضُحًى مُفَضَّضِ السَّنَا<sup>(٤)</sup> طَلْقِ المُحَيَّا طُرِقَ عَلَيْهَا البَابُ؛ فَلَمَّا فَتَحَتْهُ فُوجِئَتْ « بِأَبْرَهَةَ » وَصِيفَةِ النَّجَاشِيُّ <sup>(٥)</sup> مَلِكِ الحَبَشَةِ.

فَحَيَّتُهَا بِأَدَبٍ وَبِشْرٍ، وَاسْتَأْذَنَتْ بِالدُّحُولِ عَلَيْهَا وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أُزْمَعَتْ: عَزَمَتْ وقرّرت.

<sup>(</sup>٢) العِدَّة : الـمُدَّة المشرِوعَة الَّتِي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه .

<sup>(</sup>٣) الزمرديَّة: نسبة إِلَىٰ الزمرُد، وهو حجر كريم أخضر اللون.

<sup>(</sup>٤) مَغَضَّضَ السَّنا: سناه فضى اللون، والسَّنا: الضوء.

<sup>(</sup>٥) وصيفَة النجاشي: خادِمتُه الخاصَّة.

إِنَّ المَلِكَ يُحَيِّيكِ وَيَقُولُ لَك: إِنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَطَبَكِ لِنَفْسِهِ ...

وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ كِتَابًا وَكَّلَهُ فِيهِ بِأَنْ يَعْقِدَ لَهُ عَلَيْكِ ... فَوَكِّلِي عَنْكِ مَنْ تَشَائِينَ .

# \* \* \*

اسْتَطَارَتْ (١) أُمُّ حبِيبَةَ فَرَحاً ، وَهَتَفَتْ : بَشَّرَكِ اللَّهُ بِالخَيْر ...

وَطَفِقَتْ تَخْلَعُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ؛ فَنَزَعَتْ سِوَارَيْهَا، وَأَعْطَتْهُمَا لِأَبْرَهَةَ ...

ثُمَّ أَلْحَقَتْهُمَا بِخُلْخَالِهَا(٢)... ثُمَّ أَتْبَعَتْ ذَلِكَ بِقُرْطَيْهَا(٣) وَخَوَاتِيمِهَا ...

وَلَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ كُنُوزَ الدُّنْيَا كُلَّهَا لَأَعْطَتْهَا لَهَا فِي يَلْكَ اللَّحْظَةِ .

<sup>(</sup>١) المتطارت فرحاً: كادت تطير من شدَّة الفرح.

<sup>(</sup>٢) الخلخال: ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها.

<sup>(</sup>٣) القُرط: الحلق.

ثُمَّ قَالَتْ لَهَا: لَقَدْ وَكَلْتُ عَنِّي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ (١)، فَهُوَ ٱقْرَبُ النَّاسِ إِلَيَّ .

#### \* \* \*

وَفِي قَصْرِ النَّجَاشِيِّ الرَّابِضِ عَلَىٰ رَابِيَةٍ شَجْرَاءَ<sup>(٢)</sup> مُطِلَّةٍ عَلَىٰ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الحَبَشَةِ النَّضِرَةِ.

وَفِي أَحَدِ أَبْهَائِهِ (٣) الفَسِيحةِ المُزْدَانَةِ بَالنَّقُوشِ الرَّاهِيَةِ ، المُضَاءَةِ ، المُضَاءَةِ ، المُضَاءةِ بالسُّرْجِ (٤) النَّحَاسِيَّةِ الوَضَّاءةِ ، المَفْرُوشَةِ بِفَاخِرِ الرِّيَاشِ اجْتَمَعَ وُجُوهُ الصَّحَابَةِ المُقِيمُونَ فِي «الحَبَشَةِ»، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ جَعْفَوُ بْنُ أَبِي المُقِيمُونَ فِي «الحَبَشَةِ»، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ جَعْفَوُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُ (٥)، وَغَيْرُهُمْ لِيَشْهَدُوا عَقْدَ أُمٌ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي السَّهْمِيُ (٥)، وَغَيْرُهُمْ لِيَشْهَدُوا عَقْدَ أُمٌ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي مُشْفِيانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

 <sup>(</sup>١) تحالد ثن سَعِيد ثن العاص: انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة ٤ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٢) رابية شجراء: رابية ذات شجر.

<sup>(</sup>٣) الأبهاء: جمع بهو، وهو القاعة الواسعةِ.

<sup>(</sup>٤) الشرج: جمع سِراج، وهو المِصْباح الَّذِي يُضَاء بالزَّيت ونحوه.

<sup>(°)</sup> انظرهم في كتاب (صور من حياة الصحابة) للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

فَلَمَّا اكْتَمَلَ الجَمْعُ، تَصَدَّرَ النَّجَاشِيُّ المَجْلِسَ وَخَطَبَهُمْ فَقَالَ:

أَحْمَدُ اللَّهَ القَدُّوسَ المُؤْمِنَ العَزِيزِ الجَبَّارَ<sup>(۱)</sup>، وَأَنَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ.

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ طَلَبَ مِنِّي أَنْ أَرْجَهُ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ ، فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ مَا طَلَبَ ، وَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ مَا طَلَبَ ، وَأَمْهَرْتُهَا بِيَابَةً عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارِ ذَهَباً ...

عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...

ثُمَّ سَكَبَ الدَّنَانِيرَ بَيْنَ يَدَيْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العَاص .

وَهُنَا قَامَ خَالِدٌ فَقَالَ:

الحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِدِينِ

<sup>(</sup>١) القدوس، المؤمن، العزيز الجبار: من أسماء الله المُحشَّتَلى.

الهُدَىٰ وَالحَقِّ لِيَظْهِرَهُ (١) عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ .

أُمَّا بَعْدُ ...

فَقَدْ أَجَبْتُ طَلَبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَزَوَّجْتُهُ مُوَكِّلَتِي أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ .

فَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ بِزَوْجَتِهِ .

وَهَنِيقًا لِأُمِّ حَبِيبَةً بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الخَيْرِ ...

ثُمَّ حَمَلَ المَالَ وَهَمَّ أَنْ يَمْضِيَ بِهِ إِلَيْهَا؛ فَقَامَ أَنْ مَمْضِيَ بِهِ إِلَيْهَا؛ فَقَامَ أَصْحَابُهُ لِقِيَامِهِ وَهَمُّوا بِالإنْصِرَافِ أَيْضاً.

فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ : الْجَلِسُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الأَنْبِيَاءِ إِذَا تَزَوَّمُوا أَنْ يُطْعِمُوا طَعَاماً .

وَدَعَا لَهُمْ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ القَوْمُ ثُمَّ انْفَضُوا(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ليظهرَه: ليجعله غالباً قويًّا ظاهراً.

<sup>(</sup>٢) انفضوا: تفرقوا.

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً :

فَلَمَّا وَصَلَ المَالُ إِلَيَّ أَرْسَلْتُ إِلَىٰ ﴿ أَبْرَهَةَ ﴾ الَّتِي بَشَّرَتْنِي خَمْسِينَ مِثْقَالاً ﴿ ) مِنَ الذَّهَبِ وَقُلْتُ :

إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيتُكِ مَا أَعْطَيتُ حِينَ بَشَّرْتِنِي ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي يَوْمَئِذِ مَالٌ ...

فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَتْ ﴿ أَبْرَهَةُ ﴾ إِلَيَّ وَرَدَّتِ النَّهَبَ ﴾ إِلَيَّ وَرَدَّتِ النَّهَبَ ، وَأَخْرَجَتْ مُحَقًا (٢) فِيهِ المُحلِيُّ الَّذِي كُنْتُ أَعْطَيتُهَا إِيَّاهُ فَرَدَّتُهُ إِلَيَّ أَيْضاً وَقَالَتْ :

إِنَّ المَلِكَ قَدْ عَزْمَ عَلَيَّ أَلَّا آخُذَ مِنْكِ شَيْعًا .

وَقَدْ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَن يَيْعَثْنَ لِكِ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُنَّ مِنَ لِكِ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُنَّ مِنَ لِي

فَلَمَّا كَانَ الغَدُ جَاءَتْنِي بِوَرْسٍ<sup>(٣)</sup>، وَعُودٍ<sup>(٤)</sup> وَعَنْبَرٍ ، ثُمَّ قَالَتْ لِي :

<sup>(</sup>١) المثقال: ما يوزن به الذهب ونحوه.

<sup>(</sup>٢) المُحَقُّ: بضم البِحاء وعاء الطيب.

<sup>(</sup>٣) الورس: نباتُ أَصْفَرٌ يَتَّخذ منهِ الزعفران .

<sup>(</sup>٤) العود: ضربٌ من الطيب يُتَبَعُّو به.

إِنَّ لِي عِنْدَكِ حَاجَةً ...

فَقُلْتُ: وَمَا هِيَ ؟!

فَقَالَتْ: لَقَدْ أَسْلَمْتُ، وَاتَّبْعَتُ دِينَ مُحَمَّدٍ فَاقْرَئِي عَلَىٰ النَّبِيِّ مِنِّي السَّلَامَ وَأَعْلِمِيهِ أَنِّي آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْسَىْ ذَلِكِ...

ثُمَّ جَهَّزَتْنِي (١).

\* \* \*

ثُمَّ إِنِّي مُحمِلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ...

فَلَمًّا لَقِيتُهُ، أَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الخِطْبَةِ، وَمَا فَعَلْتُهُ مَعَ « أَبْرَهَةَ » وَأَقْرَأْتُهُ مِنْهَا السَّلَامَ.

فَشُرٌّ بِخَبَرِهَا وَقَالَ :

( وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ) (\*).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جَهَّزتني: أعدَّت لي جهازي.

```
    (*) للاستزادة من أخبار رَمْلَة بِنْتُ أَبِي سُفْيَان انظر:
```

١ - الإصابة: ٤٠٥/٤ (الترجمة) ٤٣٤.
 ٢ - الاستيعاب (عَلَىٰ هامش الإصابة): ٣٠٣/٤.

٣- أُشَدُ الغابة: ٥٧/٥.

٤ - صفوة الصفوة: ٢/ ٢٢.

٥ - المعارف لابن قتيبة: ١٣٦، ٣٤٤٠.

٦ - سير أعلام النبلاء.

٧ – مرآة الجنان لليافعي .

٨ - السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٩ - تاريخ الطبري: (انظر الفهارس في العاشر).

١٠ - طبقات ابن سعد: (انظر الفهارس في الثامن).

١١- تهذيب التهذيب لابن حجر: ١١/ ١٩/١٤.

١٢- حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

١٣- أعلام النساء لكحالة: ١/ ٤٦٤.

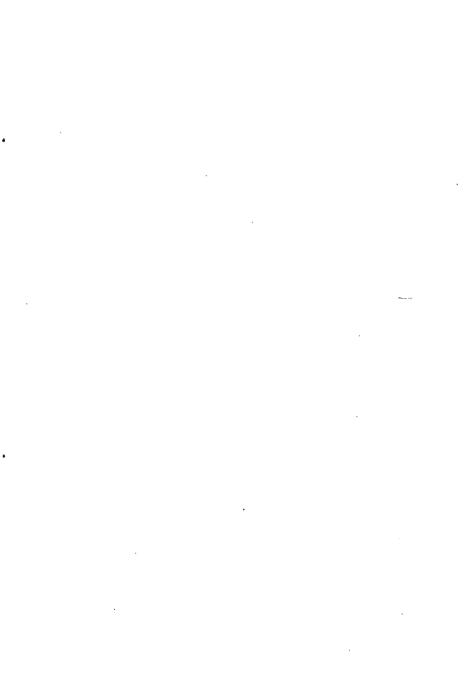

# الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ

المُكنَّاةُ بِأُمِّ سُلَيْمٍ

« مَا سَمِعْنَا بِامْرَأَةِ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْراً مِنْ أُمُّ سُلَيْمِ إِذْ كَانَ مَهْرُهَا الإِسْلَامُ »

[ أَهْلُ المَدِينَةِ ]

كَانَتِ الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ ـ حِينَ أَهَلَّ الإِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَىٰ الأَرْضِ ـ نَصَفاً تَخْطُو نَحْوَ الأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ يُسْبِغُ عَلَيْهَا مِنْ عُمْرِهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ يُسْبِغُ عَلَيْهَا مِنْ وَارِفِ (١) حُبِّهِ ، وَظَلِيلِ وِدَادِهِ مَا مَلاً حَيَاتَهَا نُضْرَةً (٢) وَرَغَدا (٣) وَكَانَ أَهْلُ « يَثْرِبَ » يُغْبِطُونَ الزَّوْجَ السَّعِيدَ عَلَىٰ وَرَغَدا (٣) وَكَانَ أَهْلُ « يَثْرِبَ » يُغْبِطُونَ الزَّوْجَ السَّعِيدَ عَلَىٰ وَرَغَدا النَّطْرِ ، وَبُعْدِ النَّطَرِ ، مَا تَتَحَلَّىٰ بِهِ عَقِيلَتُهُ مِنْ رَجَاحَةِ العَقْلِ ، وَبُعْدِ النَّطَرِ ، وَحُسْنِ التَّبَعُلِ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَارِف مُحبُّه: ظلال مُحبُّه الممتدة.

<sup>(</sup>٢) النِّصْرِة : الرونق واللطف والبهجة والبهاء .

<sup>(</sup>٣) رَغَداً: الرغد العيش الواسع الطيب الذي لا تعب فيه.

<sup>(</sup>٤) التُّبَعُّل: أداء حق الزوج بالطاعة والإحسان .

وَفِي ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ الحَالِدَةِ نَفَذَ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾
د مَعَ الدَّاعِيَةِ المَكْيِّ مُصْعَبِ بْنُ عُمَيْرِ (١) ـ أَوَّلُ شُعَاعٍ مِنْ أَشِعَةِ الهِدَايَةِ المُحَمَّدِيَّةِ ، فَتَفَتَّحَ لَهُ قَلْبُ الغُمَيْصَاءِ كَمَا تَتَفَتَّحُ أَزَاهِيرُ الرِّيَاضِ لِتَبَاشِيرِ الصَّبَاحِ ، فَمَا لَبِشَتْ أَنْ أَعْلَنَتْ إِسْلَامَهَا يَوْمَ كَانَ المُسْلِمُونَ لَيْ المَدِينَةِ لَهُ يَعَدُّونَ عَلَىٰ الأَصَابِع .

ثُمَّمَ دَعَتْ الزَّوْجَةُ الوَفِيَّةُ زَوْجَهَا الأَثِيرَ لِيَنْهَلَ مَعَهَا مِنْ هَذَا الْمَنْهَلِ الإِلَهِيِّ العَذْبِ الطَّهُورِ ، وَيَحْظَىٰ بِمَا حَظِيَتْ بِهِ مِنْ سَعَادَةِ الإِيمَانِ ...

لَكِنَّ مَالِكَ بْنَ النَّصْرِ لَمْ يَشْرَحْ لِلدِينِ الجَدِيدِ صَدْراً، وَلَا طَابَ بِهِ نَفْساً، بَل إِنَّهُ دَعَا زَوْجَهُ بِالمُقَابِلِ إِلَىٰ الرُّجُوعِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالعَوْدَةِ إِلَىٰ دِينِ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ وَتَشَبَّثَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَوْقِفِهِ فَالغُمَيْصَاءُ تَكْرَهُ أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ الكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ كَمَا يَكْرَهُ المَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ...

<sup>(</sup>١) مُصْعَب بْن عُمَيْر بْن هاشم بْن عَبْد مَنَاف القُرَشِي: أحد السابقين إِلَىٰ الإسلام، وَأَوَّل المبشرين به خارج مَكَّة، استشهد يوم أُمُحد.

وَمَالِكُ يَتَعَصَّبُ لِدِينِ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ فِي عِنَادٍ ... وَكَانَتِ الغُمَيْصَاءُ تَمْلِكُ مِنْ قُوَّةِ الحُجَّةِ مَا تُفْحِمُ (١) بِهِ زَوْجَهَا ، وَكَانَ فِي دَعْوَتِهَا مِنْ نُورِ الحَقِّ مَا يَفْضَحُ بَاطِلَهُ الوَاهِي (٢) المُتَهَافِت (٣) ...

وَكَانَ لِمَالِكِ صَنَمٌ مِنْ خَشَبِ يَعْبُدهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَكَانَتْ تُحَاجُهُ فِي أَمْرِهِ قَائِلَةً :

أَتَعْبُدُ جِذْعَ شَجَرَةٍ نَبَتَ فِي الأَرْضِ الَّتِي تَطَوُّهَا بِقَدَمَيْكَ، وَتَرْمِي فِيهَا فَضَلَاتِكَ؟! ...

أَتَدْعُو ـ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ خَشَبَةً نَجَرَهَا لَكَ حَبَشِيٌّ مِنْ صُنَّاعِ المَدِينَةِ ؟!

وَلَمَّا ضَاقَ الزَّوجُ ذَرْعاً بِحَجِجَ زَوْجَتَهِ الدَّامِغَةِ (١) غَادَرَ المَدِينَةَ وَمَضَىٰ هَائِماً عَلَىٰ وَجُهِهِ مُتَّجِهاً نَحْوَ بِلَادِ

<sup>(</sup>١) مَا تُفْجِم: مَا تسكت به ِزوجها من الدليل والبرهان .

<sup>(</sup>٢) الوَاهِي: الضعيف الذي لَا قوام له .

<sup>(</sup>٣) المُتَهَافِت: الساقط المتداعي.

<sup>(</sup>٤) الدَّامِغَة: التي لَا يجد الخصم عنها حولاً.

الشَّامِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ هُنَاكَ قَلِيلاً حَتَّىٰ مَاتَ عَلَىٰ شِرْكِهِ .

وَمَا إِنْ شَاعَ فِي المَدِينَةِ خَبَرُ تَرَمُّلُ الغُمَيْصَاءِ حَتَّىٰ تَشَوَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَىٰ الاقْتِرَانِ بِهَا ، لَوْلَا أَنَّهُم كَانُوا يَخْشُوْنَ أَنْ تَرُدُّهُمْ خَائِينَ لِمَا يَيْنَهَا وَيَيْنَهُمْ مِنَ الإِخْتِلَافِ فِي الدِّينَ.

غَيْرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَهْلِ<sup>(١)</sup> المَكْنِّيَّ بِأَبِي طَلْحَةَ أَطْمَعَهُ فِي رِضَاهَا بِهِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ رَوَابِطِ القُرْنَىٰ ؛ فَكِلَاهُمَا مِنْ بَنِي « النَّجَّارِ » .

# \* \* \*

مَضَىٰ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ يَيْتِ الغُمَيْصَاءِ وَخَاطَبَهَا بِكُنْيَتِهَا قَائِلاً:

يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، لَقَدْ جِئْتُكِ خَاطِباً؛ فَأَرْجُو أَلَّا أُرَدًّ خَائِباً.

<sup>(</sup>١) زَيْد بْن سَهْل: انظره في كتاب (صور من حياة الصحابة) للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ يَا أَبَا طَلْحَةَ ، وَلَكِنُّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةً ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أُرِيدُ مِنْكَ صَدَاقاً غَيْرَ الإِسْلَامِ.

فَقَالَ : دَعِينِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِي أَمْرِي . وَمَضَىٰ ...

وَلَمَّا كَانَ الغَدُ عَادَ إِلَيْهَا وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

فَقَالَتْ: أَمَا وَإِنَّكَ قَدْ أَسْلَمْتَ؛ فَقَدْ رَضِيتُكَ زَوْجاً ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَا سَمِعْنَا بِامْرَأَةٍ قَطَّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْراً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ إِذْ كَانَ مَهْرُهَا الإِسْلَامَ.

نَعِمَ أَبُو طَلْحَةً بِمَا كَانَتْ تَتَحَلَّىٰ بِهِ أُمُّ سُلَيْم مِنْ كَرِيم الشَّمَائِلِ(١)، وَنَبِيلِ الخَصَائِلِ، ثُمَّ زَادَهُ سَعَادَةً بِهَا أَنُّهَا وَضَعَتْ لَهُ غُلَاماً غَدَا قُرَّةَ عَيْنِهِ ، وَفَرْحَةَ قَلْبِهِ .

<sup>(</sup>١) كريم الشُّمَائل: ذو خصال كريمة حميدة.

لَكِنَّهُ يَثِنَمَا كَانَ يَتَأَهَّبَ لِسَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ اشْتَكَلَى الطَّفْلُ الصَّغِيرُ مِنْ عِلَّةٍ أَلَمَّتْ بِهِ ، فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً كَادَ يَصْرِفُهُ عَنِ السَّفَرِ .

وَفِي غَيْبَتِهِ القَصِيرَةِ ذَوَىٰ (١) الغُصْنُ النَّضِيرُ (٢)، ثُمَّ وُورِي الثَّرَىٰ (٣)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِأَهْلِهَا: لَا تَخْبِرُوا أَبَا طَلْحَةَ بِمَوْتِ اثْنِهِ حَتَّىٰ أُخْبِرَهُ أَنَّا.

# \* \* \*

عَادَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْ رِحْلَتِهِ فَتَلَقَّتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ هَاشَّةً بَاشَّةً فَرِحَةً مُسْتَبْشِرَةً ؛ فَبَادَرَهَا بِالسُّؤَالِ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ: دَعْهُ فَإِنَّهُ الآنَ أَسْكَنُ مَا عَرَفْتَهُ.

ثُمَّ قَرَّبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ، وَجَعَلَتْ تُؤْنِسُهُ وَتُدْخِلُ عَلَىٰ قَلْيِهِ السُّرُورَ، فَلَمَّا وَجَدَتْ أَنَّهُ شَيِعَ وَاسْتَرَاحَ قَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْماً اسْتَرْجَعُوا عَارِيَّةً (٤)

 <sup>(</sup>١) ذَوِّل : ذہل وضعف . (٣) ووري الثرلى : دفن في التراب .

<sup>(</sup>٢) النَّضِير: الحسن الجميل. (٤) عَارِيَّة: الشيء المستعار الذي يجب رده.

أَعَارُوهَا لِآخَرِينَ أَفَمِنْ حَقَّهِمْ أَنْ يَخْطُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْهُمْ؟

قَالَ: لَا

قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ اسْتَرَدَّ مِنْكَ مَا وَهَبَ، فَاحْتَسِبْ وَلَدَكَ عِنْدَهُ...

فَتَلَقَّىٰ أَبُو طَلْحَةً قَضَاءَ اللَّهِ بِالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ .

وَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ وَحَدَّنَهُ مِمَا كَانَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَدَعَا لَهُ وَلَهَا بِأَنْ يُعَوَّضَهُمَا اللَّهُ خَيْراً مِمَّا فَقَدَاهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا فِي العِوْضِ ؛ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ جَيْراً وَعَزَّ دُعَاءَ نَبِيِّهِ عَيِّلِكُمْ ، وَحَمَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَلَمَّا أَتَمَّتُ جَلَّ وَعَزَّ دُعَاءَ نَبِيِّهِ عَيِّلِكُمْ ، وَحَمَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَلَمَّا أَتَمَّتُ حَمَلَهُ أَمْ سُلَيْمٍ ، وَلَمَّا أَتَمَّتُ حَمْلَهَا كَانَتْ عَائِدَةً إِلَىٰ المَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ هِيَ وَزَوْجُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةً .

فَلَمَّا دَنُوا مِنْ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ جَاءَهَا الْمَخَاضُ فَتَوَقَّفَ أَبُو طَلْحَةَ مَعَهَا وَمَضَىٰ النَّبِيِّ الكَرِيمُ عَلِيْكِةً يُرِيدُ دُخُولَ المَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَجِنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ، فَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ طَوْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ :

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَنْ أَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ مَنَعَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا تَرَىٰى.

فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحُةَ إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَجِدُ مِنْ أَلَمِ المَخَاضِ بِهَذَا المَوْلُودِ مَا كُنْتُ أَجِدُهُ مِنْ قَبْلُ، فَانْطَلِقْ بِنَا وَلَا تَتَأَخَّرْ عَنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ .

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا الـمَدِينَةَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ ، فَقَالَتْ لِمَنْ حَوْلَهَا :

لَا يُوْضِعُهُ أَحْدٌ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَمَلَهُ إِلَيْهِ أَخُوهُ أَنَسُ بْن مَالِكِ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مُقْبِلاً قَالَ :

(لَعَلَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ).

فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَوَضَعَ الغُلَامَ فِي

 <sup>(</sup>١) أَتَس ثِن مَالِك: انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة اللمؤلف الناشر دار الأدب الإسلامي الطبعة المشروعة.

حِجْرِهِ، فَدَعَا بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوِ المَدِينَةِ وَلَاكَهَا فِي فَمِهِ الشَّرِيفِ حَتَّىٰ ذَابَتْ، وَوَضَعَهَا فِي فَمِ الطَّبِيِّ، فَجَعَلَ الشَّرِيفِ حَتَّىٰ ذَابَتْ، وَوَضَعَهَا فِي فَمِ الطَّبِيِّ، فَجَعَلَ يَتَلَمَظُّهَا (١)، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَةُ بِيَدِهِ الكَرِيمَةِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، فَجَاءَ مِنْ صُلْبِهِ عَشْرَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ الأَحْتَارِ.

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمِ أَنَّهَا أَحَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مُجَّا خَالَطَ مِنْهَا اللَّحْمَ وَالعَظْمَ، وَسَكَنَ فِي حَبَّةِ القَلْبِ.

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ مُجِّهَا لَهُ مَا حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُهَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِهِ نَائِماً فِي يَثِينَا ذَاتَ نَهَارٍ ؟ وَكَانَ الحَرَّ شَدِيداً ، فَأَخَذَ العَرَقُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، فَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ ، وَجَعَلَتْ تُسْلِتُ فِيهَا العَرَقَ فَاسْتَيقَظَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ :

( مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ سُلَيْمِ ؟! )

<sup>(</sup>١) يَتَلَمَظُهَا: أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه.

قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ أَجْمَعَهُ وَأَجْعَلَهُ فِي طِيبِنَا ، فَيَغْدُوا أَطْيَبَ الطَّيبِ. أَطْيَبَ الطَّيبِ

# \* \* \*

وَمِنْ شَوَاهِدِ حُبُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَهِي كَثِيرةٌ وَفِيرةٌ ، أَنَّ ابْنَهَا أَنَساً كَانَتْ لَهُ ذُوَّابَةٌ (١) عَلَيْهِ وَهِي كَثِيرةٌ وَفِيرةٌ ، أَنَّ ابْنَهَا أَنساً كَانَتْ لَهُ ذُوَّابَةٌ (١) تَنُوسُ (٢) عَلَى جَبِينِهِ ، فَرَغِبَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا أَن تَقُصَّهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ طَالَتْ فَأَبَتْ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ بَعْدَ أَنْ طَالَتْ فَأَبَتْ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَانَ كُلَّمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَنَسٌ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَمَسَّ ذُوَّابَتَهُ المُدَلَّاةَ عَلَىٰ جَبِينِهِ .

# \* \* \*

وَلَمْ تَقْتَصِر خَصَائِلُ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً رَاسِخَةَ الإِيمَانِ ، عَاقِلَةً وَافِرَةَ العَقْلِ ، زَوْجاً وَأُمَّا مِنَ الطُّرَازِ الأَوَّلِ ...

وَإِنَّمَا كَانَتْ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ مُجَاهِدَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) الذُّوَّابَة: خصلة من الشعر في مقدمة الرأس.

<sup>(</sup>٢) تَنُوس: تتمايل.

فَلَكَمْ مَلاَّتْ رِثَتَيْهَا مِنْ غُبَارِ المَعَارِكِ العَبِقِ<sup>(١)</sup> بِطُيُوبِ الجَنَّةِ!!

وَخَضَّبَتْ (٢) أَنَامِلَهَا مِنْ جِرَاحِ المُجَاهِدِينَ ، وَهِيَ تَمْسَحُهَا بِيَدَيْهَا وَتُحْكِمُ عَلَيْهَا الضَّمَادَ (٣).

وَلَكَمْ سَكَبَتْ المَاءَ فِي حُلُوقِ العِطَاشِ وَهُمْ يَجُودُونَ بِنُقُوسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَحَمَلَتْ لَهُمُ الزَّادَ ... وَأَصْلَحَتِ السُّهَامَ .

# \* \* \*

لَقَدْ شَهِدَتْ ﴿ أُحُداً ﴾ هِيَ وَزَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا رَسُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَسُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ نَقْلِ قِرَبِ المَاءِ عَلَىٰ ظَهْرَيْهِمَا وَإِفْرَاغِهَا فِي أَفُواهِ القَوْم .

كَمَا شَهِدَتْ ﴿ حُنَيْناً ﴾ أَيْضاً ، وَقَدْ اثْخَذَتْ لِنَفْسِهَا

<sup>(</sup>١) العَبِق: المضمخ بالطيب.

<sup>(</sup>٢) خَطَّبَتْ: لونت،والخضاب هو الحناء.

<sup>(</sup>٣) الضَّمَاد: ما يربط به الجرح.

يَوْمَذَاكَ خِنْجَراً وَتَمْنَطَقَتْ بِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيْم مَعَهَا خِنْجَرٌ .

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(مَا هَذَا يَا أُمُّ شُلَيْم ؟!).

قَالَتْ: خِنْجَرُّ اتَّخَذْتُهُ حَتَّىٰ إِذَا دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ بَقَرْتُ<sup>(١)</sup> بِهِ بَطْنَهُ ...

فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَضْحَكُ سُرُوراً بِمَا قَالَتْ .

\* \* \*

وَبَعَدْ ... أَفَتَظُنُّ أَنَّ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ امْرَأَةً أَسْعَدَ سَعَادَةً وَأَزْهَىٰ خَاتِمَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِمْ:

(دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا حَشْفَة (٢)...

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟!

<sup>(</sup>١) بَقَرْتُ بَعْلَنه: شقت بطنه.

<sup>(</sup>٢) خَشَّفَة : حركة مشي .

قَالُوا: الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) (\*).

\* \* \*

```
    اللاستزادة من أخبار الغُمَيْصَاء بِنْت مِلْحَان انظر:
```

اً - الطبقات الكبرى ١/ ٧٠٤، ٤٦٧ و٢/١١ و٣/٥١٥ و١٩/٧ و٨/٨، ١٠٠٤

٢ - تاريخ الطبري: ٢/ ٢١، ٧٦ (انظر الفهارس في العاشر).

٣ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٤ - السيرة لابن هشام: ٣٥٤/٣ - ٤ ٨٨٠.

٥ - سير أعلام النبلاء: ٢٠٤/٢ - ٣١١.

٣ - المعارف لابن قتيبة: ٢٧١، ٣٠٨.

٧ - أعلام النساء لكحالة: ٢/٢٥٦.

١٠ - الإستيماب (عَلَىٰ هامشُ الإصابة): ٤٥٥/٤.

١١- حَلَيْةُ الْأُولِيَاءُ: ٢/٧٥.

١٢- صفة الصفوة: ٢/ ٦٥.

١٣- أشدُ الغابة : ٧/٢١٢.

١٤- المحبر: ٢٨٠.

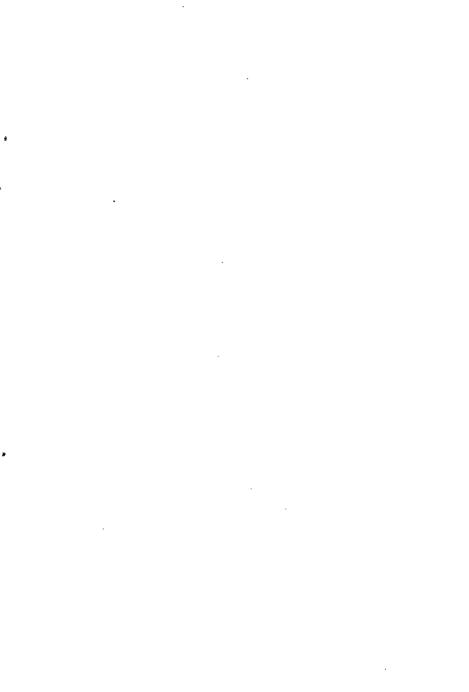

# أُمُّ سَلَمَةً

أَيُّمُ الْعَرَبِ

وَلَمْ تَتِقَ هِنْدُ المَحْزُومِيَّةُ أَمَّا لِسَلَمَةَ وَحْدَهُ ؛
 وَإِنَّمَا غَدَتْ أُمَّا لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ »

أُمُّ سَلَمَةً ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا أُمُّ سَلَمَةً ؟!

أُمَّا أَبُوهَا فَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ « مَخْزُومٍ » المَرْمُوقِينَ ، وَجَوَادٌ مِنْ أَجْوَادِ العَرَبِ المَعْدُودِينَ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ: « زَادُ الرَّاكِبِ » (١)؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ كَانَتْ لَا تَتَزَوَّدُ إِذَا قَصَدَتْ مَنَازِلَهُ أَوْ سَارَتْ فِي صُحْبَتِهِ .

وَأَمَّا زَوْجُهَا فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ أَحَدُ العَشَرَةِ السَّابِقِينَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يُسْلِمْ قَبْلَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ السَّابِقِينَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يُسْلِمْ قَبْلَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ السَّدِينَ وَنَفَرٌ قَلِيلٌ لَا يَبْلُغُ أَصَابِعَ اليَدَيْنِ عَدَداً.

<sup>(</sup>١) هو أبو أمية بن المغيرة القرشي .

وَأَمًّا اسْمُهَا فَهِنْدُ، لَكِنَّهَا كُنْيَتْ بِأُمُّ سَلَمَةً، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الكُنْيَةُ.

### \* \* \*

أَسْلَمَتْ أُمُّ سَلَمَةً مَعَ زَوْجِهَا فَكَانَتْ هِيَ الأُخْرَىٰ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَىٰ الإِسْلَامِ أَيْضاً.

وَمَا إِنْ شَاعَ نَبَأُ إِسْلَامِ أُمَّ سَلَمَةً وَزَوْجِهَا حَتَّلَىٰ هَاجَتْ قُرَيْشٌ وَمَاجَتْ وَجَعَلَتْ تَصُبُ عَلَيْهِمَا مِنْ فَاجَتْ قُرَيْشٌ وَمَاجَتْ وَجَعَلَتْ تَصُبُ عَلَيْهِمَا مِنْ نَكَالِهَا (١) مَا يُوَلْزِلُ الصُّمَّ الصِّلَابَ (٢)، فَلَمْ يَضْعُفَا وَلَمْ نَكَالِهَا (١) مَا يُوَلْزِلُ الصُّمَّ الصِّلَابَ (٢)، فَلَمْ يَضْعُفَا وَلَمْ يَهِنَا وَلَمْ يَتَرَدُّدا.

وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمَا الأَذَىٰ وَأَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ كَانَا فِي طَلِيعَةِ الْمُهَاجِرِينَ .

## \* \* \*

مَضَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْمِجُهَا إِلَىٰ دِيَارِ الغُوبَةِ وَخَلَّفَتْ وَرَاءَهَا فِي مَكَّةَ يَيْتَهَا البَاذِخَ<sup>(٣)</sup> وَعِزَّهَا الشَّامِخَ، وَنَسَبَهَا

<sup>(</sup>١) النكال: الأذلى الشديد الَّذِي يجعل المصابُّ به عبرة لغيرهِ.

<sup>(</sup>٢) الصم الصّلاب: الصخور القاسية. (٣) الباذخ: العالي الرفيح.

العَرِيقَ، مُحْتَسِبَةً (١) ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ اللَّهِ، مُسْتَقِلَّةً لَهُ فِي جَنْب مَرْضَاتِهِ.

وَعَلَىٰ الرَّغُمِ مِمَّا لَقِيَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً وَصَحْبُهَا مِنْ حِمَايَةِ النَّجَاشِيِّ (٢) نَظَّرَ اللَّهُ فِي الجَنَّةِ وَجْهَهُ ، فَقَدْ كَانَ الشَّوْقُ إِلَىٰ مَكَّةَ مَهْيِطِ الوَحْيِ ، وَالحَنِينُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَصْدَرِ الهُدَىٰ يَفْرِي كَبِدَهَا وَكَبِدَ زَوْجِهَا فَرْيًّا .

ثُمَّ تَتَابَعَتِ الأَخْبَارُ عَلَىٰ المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ أَرْضِ (الحَبَشَةِ) بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَكَّةَ قَدْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، وَأَنَّ المُسْلِمِينَ فِي مَكَّةَ قَدْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، وَأَنَّ إِسْلَامَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَدْ شَدَّ مِنْ أَزْرِهِمْ (٣)، وَكَفَّ شَيْقًا مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ عَنْهُمْ، فَعَزَمَ مِنْ أَزْرِهِمْ (٣)، وَكَفَّ شَيْقًا مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ عَنْهُمْ، فَعَزَمَ فَرِيتٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ العَوْدَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، يَحْدُوهُمُ (٤) الشَّوقُ وَيَدْعُوهُمُ الحَنِينُ...

<sup>(</sup>١) محتسبة: طالبة الجزاءَ من اللّهِ.

 <sup>(</sup>٢) النجاشي: ملك الحبشة... انظره في كتاب (صور من حياة التّابعين)
 للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٣) شدُّ أزرهم: قوَّاهم.

<sup>(</sup>٤) يحدوهم الشوقُ : يسوقهم الشوقُ .

## فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَزَوْجُهَا فِي طَلِيعَةِ العَائِدِينَ. \* \* \*

لَكِنْ سَوْعَانَ مَا اكْتَشَفَ العَائِدُونَ أَنَّ مَا نُمِيَ إِلَيْهِمْ
مِنْ أَخْبَارٍ كَانَ مُبَالَغاً فِيهِ ، وَأَنَّ الوَثْبَةَ الَّتِي وَثَبَهَا الْمُسْلِمُونَ
بَعْدَ إِسْلَامٍ حَمْزَةَ وَعُمَرَ ، قَدْ قُوبِلَتْ مِنْ قُرَيْشٍ بِهَجْمَةٍ
أَكْبَرَ.

فَافْتَنَّ المُشْرِكُونَ فِي تَعْذِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَتَرْوِيعِهِمْ ، وَأَذَاقُوهُم مِنْ بَأْسِهِمْ مَا لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ.

عِنْد ذَلِكَ أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَعَزَمَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ أَنْ يَالُهِجْرَةِ إِلَىٰ المَهَاجِرِينَ فِرَاراً بِدِينِهِمَا وَتَخَلَّصاً مِنْ أَذَىٰ يَكُونَا أَوَّلَ المُهَاجِرِينَ فِرَاراً بِدِينِهِمَا وَتَخَلَّصاً مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ .

لَكِنَّ هِجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَوْجِهَا لَمْ تَكُنْ سَهْلَةً مُيَسَّرَةً كَمَا خُيُّلَ لَهُمَا ، وَإِنَّمَا كَانَتْ شَاقَّةً مُرَّةً خَلَّفَتْ وَرَاءَهَا مَأْسَاةً تَهُونُ دُونَهَا كُلُّ مَأْسَاةٍ .

فَلْنَتْرِكِ الكَلَامَ لِأُمِّ سَلَمَةَ لِتَرْوِيَ لَنَا قِصَّةً مَأْسَاتِهَا ...

فَشُعُورُهَا بِهَا أَشَدُّ وَأَعْمَقُ، وَتَصْوِيرُهَا لَهَا أَدَقُّ وَأَعْمَقُ، وَتَصْوِيرُهَا لَهَا أَدَقُّ وَأَبْلَغُ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

لَمَّا عَزَمَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَىٰ الخُرُوجِ إِلَىٰ المَدِينَةِ أَعَدَّ لِي بَعِيراً ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ طِفْلَنَا سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، وَمَضَىٰ يَقُودُ بِنَا البَعِيرَ وَهُوَ لَا يَلْوِي عَلَىٰ شَيْءٍ (١).

وَقَبْلَ أَنْ نَفْصِلَ<sup>(٢)</sup> عَنْ مَكَّةَ رَآنَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بَنِي « مَخْزُوم » فَتَصَدَّوْا لَنَا وَقَالُوا لِأَبِي سَلَمَةً :

إِنْ كُنْتَ قَدْ غَلَبَتَنَا عَلَىٰ نَفْسِكَ ، فَمَا بَالُ امْرَأَتِكَ هَذِهِ ؟!

وَهِيَ بِثْثَنَا ، فَعَلَامَ نَتُوكُكَ تَأْخُذُهَا مِنَّا وَتَسِيرُ بِهَا فِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

ثُمٌّ وَثَنُوا عَلَيْهِ ، وَانْتَزَعُونِي مِنْهُ انْتِزَاعاً .

 <sup>(</sup>١) لَا يلوي عَلَىٰ شيء: لَا يقف عند شيء ولا ينتظر.
 (٢) قبل أن نفصِل عن مَكَّة: قبل أن نخرج منها.

وَمَا إِنْ رَآهُمْ قَوْمُ زَوْجِي بَنُو ﴿ عَبْدِ الأَسَدِ ﴾ يَأْخُذُونَنِي أَنَا وَطِفْلِي ، حَتَّىٰ غَضِبُوا أَشَدَّ الغَضَبِ وَقَالُوا :

لَا وَاللَّهِ لَا نَتْرُكُ الوَلَدَ عِنْدَ صَاحِبَتِكُمْ بَعْدَ أَنْ
انْتَزَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِنَا انْتِزَاعاً ... فَهُوَ ابْنُنَا وَنَحْنُ أَوْلَىٰ
به .

ثُمَّ طَفِقُوا يَتَجَاذَبُونَ طِفْلِي سَلَمَةَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ مَشْهَدٍ مِنِّي حَتَّىٰ خَلَعُوا يَدَهُ وَأَخَذُوهُ .

وَفِي لَحَظَاتٍ وَجَدْتُ نَفْسِي مُمَرَّقَةَ الشَّمْلِ وَحِيدَةً فَرِيدَةً :

فَزَوْجِي اتَّجَهَ إِلَىٰ الـمَدِينَةِ فِرَاراً بِدِينِهِ وَنَفْسِهِ...

وَوَلَدِي اخْتَطَفَهُ بَنُو «عَبْدِ الْأَسَدِ» مِنْ يَيْنِ يَدَيَّ مُحَطَّماً مَهِيضاً (١)...

أَمَّا أَنَا فَقَدْ اسْتَوْلَىٰ عَلَيَّ قَوْمِي بَنُو ﴿ مَخْزُومٍ ﴾ ، وَجَعَلُونِي عِنْدَهُمْ ...

<sup>(</sup>١) مهيضاً: ممزَّقاً مكشراً.

فَفُرُقَ يَتْنِي وَيَيْنَ زَوْجِي وَيَيْنَ ابْنِي فِي سَاعَةٍ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ جَعَلْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَىٰ الأَبْطَحِ، فَأَجْلِسُ فِي المَكَانِ الَّذِي شَهِدَ مَأْسَاتِي، وَأَشْتَعِيدُ صُورَةَ اللَّحَظَاتِ الَّتِي حِيلَ فِيهَا يَثْنِي وَيَيْنَ وَلَدِي وَزَوْجِي، وَأَظَلُّ أَبْكِي حَتَّىٰ يُخَيِّمَ عَلَيَّ اللَّيْلُ.

وَبَقِيتُ عَلَىٰ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ إِلَىٰ أَنْ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمِّي فَرَقَّ لِحَالِي ورَحِمَنِي وَقَالَ لَبَنِي قَوْمِي:

أَلَا تُطلِقُونَ هَذِهِ المِسْكِينَةَ !! فَرَّقْتُمْ يَيْنَهَا وَيَنْ زَوْجِهَا وَيَنْ وَلَدِهَا.

وَمَا زَالَ بِهِمْ يَسْتَلِينُ قُلُوبَهُمْ وَيَسْتَدِرُ عَطْفَهُمْ حَتَّلَى قَالُوا لِي : الْحَقِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِفْتِ .

وَلَكِنْ كَيْفَ لِي أَنَّ أَلْحَقَ بِزَوْجِي فِي المَدِينَةِ وَأَتْرُكُ وَلَكِنْ كَيْفَ لِي أَنَّ أَلْحَقَ بِزَوْجِي فِي المَدِينَةِ وَأَتْرُكُ وَلَدِي وَفِي مَكَّةً عِنْدَ بَنِي ( عَبْدِ الأَسَدِ ) ؟!

<sup>(</sup>١) فلذة كبدي: قطعة كبدي.

كَيْفَ يُمْكِنُ أَن تَهْدَأَ لِي لَوْعَةٌ أَوْ تَرْقَأَ لِعَيْنِي عَبْرَةٌ (١) وَأَنَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَوَلَدِي الصَّغِيرُ فِي مَكَّةَ لَا أَعْرِفُ عَنْهُ شَيْعًا ؟!!

وَرَأَىٰ بَعْضُ النَّاسِ مَا أُعَالِجُ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَحْزَانِي وَأَشْجَانِي فَرَقَّتْ قُلُوبُهُمْ لِحَالِي، وَكَلَّمُوا بَنِي «عَبْدِ الأَسَدِ» فِي شَأْنِي<sup>(٣)</sup> وَاسْتَعْطَفُوهُمْ عَلَيَّ فَرَدُّوا لِي وَلَدِي سَلَمَةً.

## \* \* \*

لَمْ أَشَأْ أَنْ أَتَرَيَّتَ فِي مَكَّةَ حَتَّىٰ أَجِدَ مَنْ أُسَافِرُ مَعَهُ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أَخْشَىٰ أَنْ يَحْدُثَ مَا لَيْسَ بِالحُسْبَانِ فَيَعُوقَنِي عَنِ اللَّحَاقِ بِزَوْجِي عَائِقٌ ...

لِلْمَلِكَ بَادَرتُ فَأَعْدَدْتُ بَعِيرِي، وَوَضَعْتُ وَلَدِي في حِجْرِي، وَخَرَجْتُ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْمَدِينَةِ أُرِيدُ زَوْجِي، وَمَا مَعِي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) ترقأ لعيني عبرة: تجف لعيني دمعة.

<sup>(</sup>٢) أعالج: أُعاني . (٣) في شأني : في أمري .

وَمَا إِن بَلَغْتُ « التَّنْعِيمَ »<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ لَقَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ<sup>(٢)</sup> فَقَالَ :

> إِلَىٰ أَيْن يَا بِنْتَ ﴿ زِادِ الرَّاكِبِ ﴾ ؟! فَقُلْتُ : أُرِيدُ زَوْجِي فِي الْمَدِينَةِ .

> > قَالَ: أَوْمَا مَعَكِ أَحَدٌ ؟!

قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ بُنَيَّ هَذَا .

قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَتْرُكُكِ أَبْداً حَتَّىٰ تَبْلُغِي الْمَدِينَةَ.

ثُمَّ أَخَذَ بِخِطَامِ<sup>(٣)</sup> بَعِيرِي وَانْطَلَقَ يَهْوِي بِي ...

فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلاً مِنَ العَرَبِ قَطُّ أَكْرَمَ مِنْهُ وَلاَ أَشْرَفَ ، كَانَ إِذَا بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ المَنَازِلِ يُنِيخُ بَعِيرِي ، وَلاَ أَشْرَفَ ، كَانَ إِذَا نَزَلْتُ عَنْ ظَهْرِهِ وَاسْتَوَيْتُ عَلَىٰ فُمْ يَسْتَأْخِرُ عَنِّي ، حَتَّىٰ إِذَا نَزَلْتُ عَنْ ظَهْرِهِ وَاسْتَوَيْتُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) التنعيم: مكان عَلَىٰ ثلاثة أميال من مَكَّة

<sup>(</sup>٢) عُثْمَانُ بن طَلْحة: كان حاجب بيت الله في الجاهلية، أسلم مع حالد ابن الوليد وشهد فتح مَكَّة، فدفع إليه الرَّسُولُ عَلَيْه السَّلَام مفتاح الكعبة وكان يوم رافق أُمُّ سَلَمَة مشركاً.

<sup>(</sup>٣) الخِطام: حَبْلٌ يُجعل فِي عنق البعير ليقاد به.

الأَرْض دَنَا إِلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ رَحْلَهُ ، وَاقْتَادَهُ إِلَىٰ شَجَرَةٍ وَقَيَّدَهُ

ثُمَّ يَتَنَحَّىٰ عَنِّي إِلَىٰ شَجَرَةٍ أَخْرَىٰ فَيَضْطَجِعُ فِي

فَإِذَا حَانَ الرُّوَامُ قَامَ إِلَىٰ بَعِيرِي فَأَعَدُّهُ ، وَقَدَّمَهُ إِلَىَّ ، ثُمَّ بِسْتَأْخِرُ عَنِّي وَيَقُولُ : اِرْكَبِي ، فَإِذَا رَكِبْتُ ، وَاسْتَوَيْتُ عَلَىٰ البَعِيرِ ، أَتَىٰ فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَقَادَهُ .

وَمَا زَالَ يَصْنَعُ بِي مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ يَوْم حَتَّىٰ بَلَغْنَا المَدِينَةَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ قَرْيَةِ ﴿ بِقُبَاءِ ﴾ (١) لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ زَوْجُكِ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ ، فَادْخُلِيهَا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَىٰ مَكَّةً .

الجُتَمَعَ الشَّمْلُ الشَّتِيتُ (٢) بَعْدَ طُولِ افْتِرَاقِ ، وَقَرَّتْ

<sup>(</sup>١) تُجاء: قرية في ضِواحي المدينة تبعد عنها ميلين، وفيها مسجد قباء أَوَّل مسجد أسس عَلَىٰ التَّقُولَىٰ . (٢) الشُّتيت: المُغرُّق.

عَيْنُ أُمُّ سَلَمَةَ بِزَوْجِهَا، وَسَعِدَ أَبُو سَلَمَةَ بِصَاحِبَتِهِ وَرَلَدِهِ ... ثُمَّ طَفِقَتِ الأَحْدَاثُ تَمْضِي سِرَاعاً كَلَمْحِ البَصَر.

فَهَذِهِ « بَدُرٌ » يَشْهَدُهَا أَبُو سَلَمَةً وَيَعُودُ مِنْهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ انْتَصَرُوا نَصْراً مُؤَزَّراً (١).

وَهَذِهِ ﴿ أُحُدُ ﴾ ، يَخُوضُ غِمَارَهَا بَعْدَ بَدْرٍ ، وَيُبْلِي فِيهَا أَحْسَنَ البَلَاءِ وَأَكْرَمَهُ ، لَكِنَّهُ يَحْرُجُ مِنْهَا وَقَدْ جُرِحَ جُرْحاً بَلِيغاً ، فَمَا زَالَ يُعَالِجُهُ حَتَّىٰ بَدَا لَهُ أَنَّهُ قَدِ انْدَمَلَ (٢) ، لَكِنَّ الجُرْحَ كَانَ قَدْ رُمَّ عَلَىٰ فَسَادٍ (٣) فَمَا لَبِثَ أَنِ انْتَكَأَ (٤) وَأَلْزَمَ أَبَا سَلَمَةَ الفِرَاشَ .

وَفِيمَا كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُعَالَجُ مِنْ مُحْرَحِهِ قَالَ لِزَوْجِهِ:

يَا أُمُّ سَلَمَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِالِكُ يَقُولُ:

(لَا تُصِيبُ أَحَداً مُصِيبَةً ، فَيَسْتَرْجِعُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ

وَيَقُولُ :

<sup>(</sup>١) مؤزراً: قويًا مبيناً. ﴿ (٤) انتكاً: انفتح.

 <sup>(</sup>٢) اندمل: تماثل للشفاء. (٥) يسترجع: يقول إنّا لله وإنّا إليه واجعون.

<sup>(</sup>٣) رم الجرح عَلَىٰ فساد: يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة.

اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ ... اللَّهُمَّ أَخْلِفْنِي خَيْراً مِنْهَا ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ... )

\* \* \*

ظُلَّ أَبُو سَلَمَةَ عَلَىٰ فِرَاشِ مَرَضِهِ أَيَّاماً. وَفِي ذَاتِ صَبَاحٍ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَعُودَهُ ، فَلَمْ يَكَدْ يَنْتَهِي مِنْ زِيَارَتِهِ وَيُجاوِزُ بَابَ دَارِهِ ، حَتَّىٰ فَارَقَ أَبُو سَلَمَةَ الحَيَاةَ .

فَأَغْمَضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَدَيْهِ الشَّرِيَّفَتَيْنِ عَيْنَيْ صَاحِبِهِ ، وَرَفَعَ طَوْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ :

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المُقَرَّبِينَ...

وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ <sup>(١)</sup> فِي الغَابِرِينَ .

وَاغْفِوْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ العَالَمِينَ ...

وَأُنْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اخلُفْه في عقِبه: كن عِوْضاً عنه لأولادِه وأَلْمَلِه.

أَمَّا أُمُّ سَلَمَةً فَتَذَكَّرَتْ مَا رَوَاهُ لَهَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَتْ:

اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي هَذِهِ ...

لَكِنَّهَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُهَا أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَخْلِفْنِي (١) فيهَا خَيْراً مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَسَاءَلَ، وَمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟!

لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنْ أَتَمُّتِ الدُّعَاءَ ...

\* \* \*

حَزِنَ الْمُسْلِمُونَ لِمُصَابِ أُمٌّ سَلَمَةً كَمَا لَمْ يَحْزَنُوا لِمُصَابِ أَحدٍ مِنْ قَبْلُ ...

وَأَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ ﴿ أَيُمْ <sup>(٢)</sup> الْعَرَبِ ﴾ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اخْلِفْني فِيهَا خيراً منها: عوضني عنها ما مُوَ خيرٌ منها.

<sup>(</sup>٢) الأَيْمُ: المرأة الَّتِي فقدت زَوْجَهَا .

<sup>(</sup>٣) كزغب القطا: كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها، والقطا: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء، مفرده قطاة.

شَعَرَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ مَعاً بِحَقِّ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَيْهِمْ، فَمَا كَادَتْ تَنْتَهِي مِنْ حِدَادِهَا عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ حَتَّىٰ تَقَدَّمَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ يَخْطَبُهَا لِتَفْسِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِطَلَبِهِ ...

ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَرَدَّتُهُ كَمَا رَدَّتُ صَاحِبَهُ ...

ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَتْ لَهُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فِيَّ خِلَالاً<sup>(١)</sup> ثَلَاثاً :

فَأَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الغَيْرَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَرَىٰ مِنَّي شَيْعًا يُغْضِبُكَ فَيُعَذِّبَنِي اللَّهُ بِهِ .

وَأَنَا امْرَأَةً قَدْ دَخَلْتُ فِي السِّنِّ (٢).

وَأَنَا امْرَأَةٌ ذَاتُ عِيَالٍ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( أَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ .

<sup>(</sup>١) خِلالاً: صِفَاتِ . (٢) دخلت فِي السن: جَاوَزْتُ سِنُ الزواج .

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصْابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصْابَكِ ...

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ العِيَالِ ، فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي ) . ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ مِنْ أُمَّ سَلَمَةً ؛ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهَا ، وَأَخْلَفَهَا خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةً .

وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ لَمْ تَبْقَ هِنْدُ المَحْزُومِيَّةُ أُمَّا لِسَلَمَةَ وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ لَمْ تَبْقَ هِنْدُ المَحْوْمِنِينِ . وَإِنَّمَا غَدَتْ أُمَّا لَجَمِيعِ المُؤْمِنِينِ .

نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ أُمُّ سَلَمَةً فِي الجَنَّةِ وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا (\*).

\* \* \*

الاستزادة من أخبار أم المؤمنين أم سَلَمَة رضي الله عنها انظر:

١ - الإصابة: ٤٥٨/٤ (الترجمة) ١٣٠٩.

٢ - الاستيعاب (عَلَىٰ هامشِ الإصابة): ٤/٤٥٤.

٣ - تهذیب التهذیب: ٢١/٥٥٥ \_ ٤٦٥.
 ٤ - تاریخ الإشلام للذهبی: ٩٧/٣ \_ ٩٨.

٥ - البداية والنهاية: ٨/٤/٨ ـ ٢١٥.

٦ - صفة الصفوة: ٢٠/٢ ـ ٢٠/١ - ٩ - تقريب التهذيب: ٢/ ٦٢٧.

٧ - شذرات الذهب: ١٠٤١ ـ ٧٠. ١٠ الأعلام ومراجعه: ٩/ ١٠٤.

٨ - أَسْدُ الغابة: ٥/٨٨٥ ـ ٥٨٩. ١١ - ابن كثير: ٩١/٤.